ا بنوا إلى المرا الكرا المرا ألم المرا ال

# المراب ال

تَأُمُّلَاثُ فِي ٱلِنْهَاجِ ٱلإِصْلَاحِيِّ لِلْأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ

رفيحتربن يوسف ولسيسر



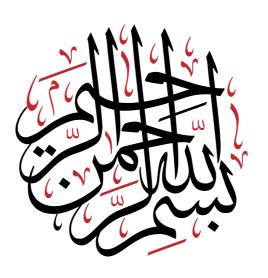

#### جدول المحتويات

| ٧  | تَوطِئَةٌ                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | أولاً: أنوارٌ من قصص إبراهيم ه إلى القرآن (ويتضمن خمسة مقاطع من الآيات القرآنية) |
| ۱۳ | المقطع الأول من أنوار قصة إبراهيم ه آياتٌ من سورة مريم                           |
| ۱۹ | المقطع الثاني من أنوار قصة إبراهيم هل آياتٌ من سورة الأنعام (١)                  |
| ٥٦ | المقطع الثالث من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة الأنعام (٢)                    |
| ٣١ | المقطع الرابع من أنوار قصة إبراهيم ه آيات من سورة البقرة                         |
| ۳٥ | المقطع الخامس من أنوار قصة إبراهيم ه آيات من سورة إبراهيم                        |
| ٣٧ | ثانيًا: أنوار من قصص موسى ه في القرآن (ويتضمن ستة عشر مقطعاً قرآنياً)            |
| ٣٩ | المقطع الأول من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص                              |
| ٤٥ | المقطع الثاني من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (١)                            |
| ٤٩ | المقطع الثالث من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٢)                            |
| 00 | المقطع الرابع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص (٢)                         |
| ٥٩ | المقطع الخامس من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٣)                            |

| ٦٣  | المقطع السادس من أنوار قصة موسى الله آيات من سورة طه (٤)          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٩  | المقطع السابع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٥)             |
| ٧٥  | المقطع الثامن من أنوار قصة موسى الله آيات من سورة طه (٦)          |
| ٧٩  | العبر والفوائد من المراحل التالية في قصة موسى ه                   |
| ۸١  | المقطع التاسع من أنوار قصة موسى ، آيات من سورة الأعراف            |
| ٨٩  | المقطع العاشر من أنوار قصة موسى ه آيات من سورة يونس               |
| 90  | المقطع الحادي عشر من أنوار قصة موسى ، آيات من سورة الشعراء        |
| 99  | المقطع الثاني عشر من أنوار قصة موسى هي آيات من سورة الأعراف (٢)   |
| 1.4 | المقطع الثالث عشر من أنوار قصة موسى الله آيات من سورة المائدة     |
| 1.9 | المقطع الرابع عشر من أنوار قصة موسى الله آيات من سورة الأعراف (٣) |
| 117 | المقطع الخامس عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الكهف          |
| 117 | المقطع السادس عشر من أنوار قصة موسى الله آيات من سورة القصص (٣)   |
| 119 | الخاتمة                                                           |

# بِ إِسْالِرِّمْ لِارِّحِمِ توطئةٌ

الحمد لله الذي أكرم عباده بإنزال الوحي على من اختارهم من أنبيائه فهداهم بذلك وأنار لهم الطريق، ونسأله أن يصلي ويسلم على خاتمهم وسيدهم محمد على وأن يرزقنا الاهتداء بهديه وهدي الأنبياء من قبله: ﴿ أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَلَهُمُ ٱقْتَادَةً ﴾ [سورة الأنعام: ١٠] وأن يجمعنا بهم في جنته.

أما بعد، فهذا كتاب سميته بـ (أنوار الأنبياء) جمعت فيه تأملات وفوائد من الآيات التي ذُكر فيها الأنبياء الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام، واعتنيتُ فيها بالمنهج الإصلاحي للأنبياء، وبيان السنن الإلهية المتعلقة بنصر دينه وأوليائه والتمكين لهم، وإهلاك أعدائه وقطع دابرهم بعد الإمهال لهم، بالإضافة إلى بيان شيء من المنهج التعبدي والتزكوي للأنبياء.

وبعد أن سِرتُ في هذه الرحلة التدبرية لآيات الأنبياء وما يتعلق بمنهجهم الإصلاحي؛ علمتُ -على وجه التفصيل - أن هذا الباب عظيم النفع، وأن حاجة المصلحين وعامة المؤمنين إليه كبيرة، وأن هذا الموضوع مركزي في كتاب الله تعالى، حري بالاهتمام والتأمل

# والتدبر ثم الاقتداء والاهتداء ﴿أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ

ويُعد هذا الكتاب الجزء الأول من سلسلة أنوار الأنبياء المطبوعة، وهو متعلق باثنين من الأنبياء، وهما: (إبراهيم وموسى) عليهم اصلوات الله وسلامه، وسيكون متبوعاً بأجزاء أخرى بإذن الله تعالى متعلقة ببقية الأنبياء بعون الله وتوفيقه، ونسأله التيسير، والعون والبركة والقبول.

وهذا الكتاب يأتي ضمن منظومة من الكتب والمواد المرئية التي قدمتها في مجال التأصيل الإصلاحي، وهي:

- ١- التزكية للمصلحين.
- ٢- معالجة القرآن لنفوس المصلحين.
  - ٣- السيرة النبوية للمصلحين.
    - ٤- بوصلة المصلح.
    - ٥- مركزيات الإصلاح.

والمنهج المتبع في هذا الكتاب هو عرض مقاطع الآيات القرآنية ثم التعليق عليها بالفوائد على شكل نقاط متتابعة، وأما المنهج الاستنباطي فقد ابتعدت فيه عن التكلف في الاستنباط، واجتهدت للسير فيه على ما يوافق سياق الآيات وألفاظها، وأحياناً أستشهد بأقوال المفسرين المعتبرين.

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً.

رُحِمَنْ بِن يُولِيفَ وُلِيسِيْرِ ۲٦ رمضان ۱٤٤٤ ۲۰۲۳/٤/۱۷



أولاً: أنوارٌ من قصص إبراهيم ﷺ في القرآن

(ويتضمن خمسة مقاطع من الآيات القرآنية)

### المقطع الأول من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة مريم

قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمُ ۚ إِنَّهُ وَكَا يَغُومُ وَلَا يُغُونُ عَنَكَ شَيْءًا ﴿ يَأْتِكُ وَلَا يَعْمِ وُلَا يُغْفِي عَنَكَ شَيْءًا ﴾ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَوْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَوْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِّي أَنْ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ وَلِيًّا ﴿ قَالَا أَرَاغِبُ أَنتَ يَعْمَ اللَّهُ مَن الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَا اللهُ عَنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿ وَقَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ الرَّخُمَنَ فَي وَلَقَ اللهُ وَالْمَجْوَلِ مَلِيًا ﴾ قَالَ سَلَمُ عَنْ عَلَيْ اللهُ وَلَمْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهَبَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا لَهُمْ فِي اللهُ وَهُمْنَا لَهُمْ فِي اللهُ وَهُمْنَا لَهُمْ مِن تَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًا ﴾ [سورة مُرَيمًا اللهُ مُ فِلنانَ صِدْقِ عَلِيًا ﴾ [سورة مُربَعُ اللهُ وَهُمُنَا لَهُمْ مِن تَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًا ﴾ [سورة مُربَعَ: ١٤-٥٠].

#### الفوائد:

الأولى: في قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا ﴾ بيان شَرَفِ منزلة الصديقية عند الله تعالى، إذْ وصف بها خليله إبراهيم هذا والصديقية متعلقة بكمال التصديق بالله وخبره ووعده، كما أنها

متعلقة بتمام الصدق في الأقوال والأفعال، بحيث يكون الصدّيق موافقاً بعملِه قولَه تمام الموافقة.

وما يصف الله به الأنبياء في القرآن فهو على قسمين:

أ- قسم يختص بهم؛ وهو النبوة ولوازمها.

ب- قسم يُشاركهم فيه غيرُهم من المؤمنين؛ كالصديقية المذكورة عن إبراهيم هذا المقطع.

- والصفات التي امتُدح بها الأنبياء مما لا يختصّون به هي من أعظم ما يُتقرّب به إلى الله تعالى، فعلى المؤمن والمصلح الذي يتحرى هدي الأنبياء أن يحرص على تحقيق صفة (الصدّيقية) التي هي كمال التصديق وكمال الصدق كما تقدم.

- الثانية: مقام الولد أمام والده يحول - عادةً - بينه وبين النصيحة، غير أن إبراهيم هذا يقوم أمام والده مقام الناصح المحاور المبيِّن صاحب الحجة، وهذا تأسيس للدعوة في البيوت وللأقرباء ولو كانوا كباراً.

الثالثة: مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال الألفاظ الحسنة التي تجعل بين الداعي والمدعو جسرًا من القبول، وهذا ظاهر في هذه الآيات في دعوة إبراهيم لأبيه، والله تبارك تعالى قد جبل نفوس الناس على قبول الرفق والقول الليّن، والنفور من

الغلظة والفجاجة.

الرابعة: أن العلم معيارٌ أساسٌ في الاتباع: ﴿قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلِّمِ مَا لَمُ السَّالِ فَي الاتباع: ﴿قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلِّمِ مَا لَمُ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِيّ أَهْدِكَ ﴾ [سورة مريم:٤٣] فليس الرشد مرتبطاً بكبر السن دائماً أو بالخبرة والتجربة وحدها، فقد يُهدى الفتى -بالعلم- إلى ما لم يُهد إليه الشيخ.

الخامسة: في قول إبراهيم لأبيه ﴿يَتَأَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسُمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغِنِي عَنَكَ شَيْعًا ﴾ بيان عجز ما يتعلق به المتعلقون من دون الله في إشارة إلى تمام كهال الله الذي هو السميع البصير الذي يغني عمن شاء ما شاء، واستحضار ذلك أثناء العبادة والصلاة من أعظم ما يحقق العبودية لله تعالى، ويقود إلى حُسن التذلل والافتقار والدعاء، وفيه من الفائدة الإصلاحية كذلك: أهمية تعرية ما يتعلق به الناس من غير الله ببيان عجزه وضعفه مع بيان تمام قدرة الله وغناه وإحاطته، وهذا يشمل الدين والشريعة والقوانين كذلك، فبيان قبح الأهواء البشرية مقابل تمام وكهال المنهج الرباني والشريعة الإلهية أمر مهم كها قال سبحانه: ﴿أَفْكَ عَمْ الْجَهِلِيّةِ يَبْعُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا ﴾ [سورة المائدة:٥٠].

السادسة: قال إبراهيم ه لأبيه: ﴿فَاتَبِعَنِيَ أَهْدِكَ صِرَطَاسَوِيًّا ﴾ وفي هذا فائدتان:

١): أن ثمرة العلم: «الهداية» وليس الاستكثار من المعلومات.

ان إبراز الثمرة للمدعو أمر مهم، خاصة وأنها تبدد شبهة الاتباع لمجرد الرئاسة والتقدم، وإنها الغرض من قول ﴿ البَّعَيٰ الله الصراط السوي فقط.

السابعة: حينها تخرج من سلطة الأضواء، وتكون عندك مرجعية صحيحة تحتكم إليها؛ فإن الحقائق تنكشف أمامك كها انكشفت لإبراهيم على حين قال: ﴿لَا يَسُمَعُ وَلَا يُتُصِرُ وَلَا يُغَنِى ﴾ [سورة مريم: ٤٢] بينها كان أبوه يعتقد في الأصنام أمراً عظيهاً.

الثامنة: إظهار الحرص والشفقة على المدعو من هدي الأنبياء ﴿ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ ﴾ [سورة مريم:٤٥].

التاسعة: أن وجود الخطاب اللين، والأسلوب الحسن، والعلم؛ لا يلزم منه استجابة الطرف الآخر، بل قد يزداد عناداً ﴿لَأَرْجُمَنَّكُ ﴾ [سورة مريم:٤٦].

العاشرة: القرآنُ يبين نفوس أصحاب الباطل، ومقدار كرهها للحق ومعاداتها له، فالقضية ليست في وجود الأسلوب، وإنها في محبة الباطل وكراهية الحق في ذاته، والحق والباطل لا يجتمعان.

الحادية عشرة: صاحب الحق وإن قُوبل بالتكذيب فلا يلزم أن يكون موقفه شديداً تجاه ذلك: ﴿سَلَمْ عَلَيْكٌ سَأَسَتَغُفِرُ لَكَ ﴾ [سورة مريم:٤٧].

الثانية عشرة: المصلح قد تمر به مرحلة يحتاج فيها إلى الانتقال من وطنه ابتعاداً عن الباطل: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [سورة مريم:٤٨].

الثالثة عشرة: إذا فارق المصلح الأهل والوطن والأحباب في ذات الله؛ فإنه يحتاج لما يُغنيه من التعلق بالله والاستئناس به، ما يخفف عنه هذا الفراق، كما قال إبراهيم هذه الآيات: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَأَدْعُواْ رَبّي ﴾ [سورة مريم: ٤٨].

الرابعة عشرة: ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللّهِ وَيَعْقُوبَ ﴿ وَيَعْلَى عَباده اللّه تبارك وتعالى يُعطي عباده الثابتين الصابرين الذين ضحّوا في سبيله عطاءات لا تخطر لهم على بال، وكثيرًا ما تكون بعد الابتلاءات، وكثيرًا ما يكون هذا العطاء من جنس نوع البلاء، فإبراهيم ﴿ حين اعتزل أهله وقومه جازاه اللهُ بأن وهب له إسحاق ويعقوب وجعلها أنبياء، فإذا ضحيت في سبيل الله، وصبرت في ذلك؛ فأحسن الظن بربك، فإن عاقبة البلاء سبيل الله، وصبرت في ذلك؛ فأحسن الظن بربك، فإن عاقبة البلاء

حسنة

# المقطع الثاني من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة الأنعام (۱)

#### الفوائد:

الأولى: أنّ الذي ينظر ببصر نافذ فإنه لا يغتر بها يُزيِّن به أصحابُ الباطل باطلهم، بل يرى حقائق الأمور دون بهرج أو تلبيس، فالأصنام التي كان يتّخذها والد إبراهيم وغيرُه من قومه، كانوا ينظرون لها على أنّها آلهة تنفع وتضر وتُخشى وتُرجى وتُخاف، بينها صاحب البصيرة إبراهيم على كان يراها على حقيقتها، فهي أخشاب

أو أحجار لا تضر ولا تنفع.

ولكل زمان أصنامه وفتنته وتأثيراته، فالذي يريد الوصول إلى الحق ينبغي له أن يخترق ببصيرته الحجب الظاهرة، وينظر إلى حقائق القضايا بالدليل والبرهان.

الثانية: منهج الأنبياء في التعامل مع العقائد الباطلة لا يقتصر على نقد الفكرة وحدها، وإنها يكون معها وصفُ مَن يتبناها بها يستحق كذلك، فهنا قال إبراهيم هذا ﴿إِنِي ٓ أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَهَلُلِ مُّبِينِ ﴾ [سورة الأنعام:٧٤].

الثالثة: الله سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل، ولذلك يُكثر سبحانه من ذكر هذه المقامات في قصص الأنبياء.

الرابعة: ﴿وَكَنَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ﴾: النظر في المخلوقات وآثار صنع الله تعالى من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيان واليقين، فقوله سبحانه ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٠] أي نتيجة رؤيته ملكوت السهاوات والأرض، وهذا يبين أهمية التفكر في آيات الله الكونية وأنها من أعظم أسباب تحصيل اليقين.

الخامسة: المُصلح يحتاج إلى اليقين قبل أن ينطلق في دعوته، ومن يتأمل كتاب الله تعالى يجد أن الله يهيّئ لأنبيائه من الدلائل والبراهين

في بداية دعوتهم ما يجعلهم على يقين تام من صحة طريقهم، وسيأتي في قصة موسى ها أن الله أراه ابتداء آية العصا وقال ﴿ لِنُرِيكَ مِنَ عَلَى اللهِ أَرَاهُ ابتداء آية العصا وقال ﴿ لِنُرِيكَ مِنَ عَلَى اللهِ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَهُمِية تعزيز اليقين بالنسبة للإنسان المصلح.

السادسة: في قول الله تعالى: ﴿قَالَ هَاذَا رَفِيّ ﴾ .. وما بعدها من الآيات، اختلف العلماء في هذه الآيات الثلاث هل كان المقام فيها مقام «مناظرة» مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، أو مقام «نظر» للبحث عن الدليل الموصل للإيمان ويكون هذا في بداية أمره قبل النبوة، والمقام هنا ليس للتفصيل في هذه المسائل وأدلتها، ولكن الفوائد ستنبني على ترجيح أحد القولين، ولعل الأقرب – والله أعلم –ما رجّحه ابن كثير وغيره أن المقام مقام مناظرة –وإن كان قد قال بالقول الآخر كثير من أهل العلم –، ومما يرجح ذلك:

أن هذه الآيات مسبوقة بقول الله: ﴿وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوْتَ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

السابعة: قد يحتاج الداعية إلى التنزّل في الخطاب مع المخالف حتى يصل إلى النتيجة الصحيحة في إبطال قول المُخالف، كما فعل إبراهيم هم قال السعدي رحمه الله في تفسيره: («قَالَ هَذَا رَبِّي» أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟).

الثامنة: قول إبراهيم هذا ﴿ لا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ تدل على أن علاقة إبراهيم هذا بالربوبية ليست علاقة معرفية فحسب، وإنها علاقة قلبية تكون المحبة فيها أساساً ومبدأ، وفي هذه الآيات الجمع بين العقل والقلب، بين الاستدلال البرهاني وبين الشعور الوجداني.

التاسعة: إبراهيم المام الحنفاء المائلين عن الشرك المتبرئين منه، المقبلين إلى الله إقبال إخلاص وتوحيد، كما قال: ﴿إِنِّ بَرِيَةٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّ وَجَهَّتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مَن الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مَن يَسْتَدل باسم ﴿ إبراهيم ﴾ [سورة الأنعام: ٢٩-٢٩]. ولذلك فإن من يستدل باسم ﴿ إبراهيم ﴾ على التقريب بين الحق والباطل، وبين الإسلام والكفر، مُلقباً هذا التقريب بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي فقد تعلق باسم هو أبعد الأسماء عن هذا المعنى، فهو إمام الحنفاء الذي يتبرأ من الشرك دائمًا، وهذه البراءة جزء أساسي من تحقيق التوحيد لله تعالى، إذ إنّ هذا التحقيق لا يكون إلا بالجمع من تحقيق التوحيد لله تعالى، وإثباتها بين «النفي» و «الإثبات»؛ نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها بين «النفي» و «الإثبات»؛ نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها

له وحده، وأما ما يسمى بالدين الإبراهيمي فالأولى به أن يسمى دين التلفيق والتحريف، لا دين الإمام الحنيف.

العاشرة: كان قوم إبراهيم الله لا يرون في الكواكب إلا المشهد الجزئي الصغير، فيرونها وحدها مستقلة عن خالقها -كما هو حال المنهج المادي اليوم-، وأراد إبراهيم الله أن يلفت انتباه قومه إلى المشهد الكلي الأعظم، إلى ما وراء هذه الكواكب، فقال لهم: ﴿إِنِّ وَجَهِنَ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ، فكأنه يقول لهم: إن كنتم مبهورين بهذه الكواكب؛ فأنا قد وجهت وجهي لخالق هذه الكواكب ومكوكِبها.



# المقطع الثالث من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة الأنعام (٢)

قَالَ الله تعالى: ﴿وَصَاجَّهُ و قَوْمُهُ و قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشۡرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْئًا وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَّأَ فَأَيُّ ٱلْفَريقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَاهَآ إِبْرَهِيهُ عَلَى قَوْمِهِ عَنَ فَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاآهٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ كُلًّا هَدَيۡنَاۚ وَنُوحًا هَدَيۡنَا مِن قَبۡلُّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَمْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْمِسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَأً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمٌّ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهْ عِ وَلَوْ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَـيۡنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُكَمَّمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَلَوُّلاَةِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَآ أَسَّكُ كُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَاكِمِينَ ﴾ [سورة الأنعام:٨٠-٩٠]. الفوائد:

الأولى: في قوله سبحانه: ﴿وَمَاجَهُ وَقَمُهُ السورة الأنعام: ٨٠] أنّ من هدي الأنبياء: الاستهاع للناس، والدفاع عن الحق بالحجة والبيّنة والبرهان، بل والمبادرة إلى عرض الحق بدليله دعوة إلى الله تعالى، ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر حوارات الأنبياء مع أقوامهم وجدالهم إياهم.

الثانية: من أعظم ما يثبت المصلح في طريقه أمام حجج الخصوم وكيدهم وشبهاتهم: ما يهبه الله له من الهداية الخاصة، كما قال إبراهيم وكيدهم وشبهاتهم: ما يهبه الله له من الهداية الخاصة، كما قال إبراهيم في الله وقد هدن في الله وقد هدن في الله وقد هدن في الله وقد هدن في وقد الله وقد

الثالثة: أن أصْحاب الباطل يخافون آلهتهم ورموزهم، وينسجون حولها الأساطير والخرافات التي تجعل لها الهيبة في النفوس، ومن ثم يخوّفون بها أهلَ الحق، ويهددونهم بقوتهم وقدرتهم على إلحاق الضرر بهم أو إخراجهم من أرضهم، وهذه سنة متوارثة بينهم يهددون بها الأنبياء، وتجد -في المقابل- الأنبياءَ على تمام الثقة بالله والتوكل عليه والاعتصام به، ومن ثم عدم الاكتراث بهذه التهديدات والتخويفات، وهذا ظاهر في هذا المقطع من قصة إبراهيم ه، وسأذكر لتهام الفائدة بعض المواضع القرآنية المشابهة المتعلقة بغيره من الأنبياء كذلك، فمنها مثلاً: ما قاله قوم هود على عنه، وما أجابهم به: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَاتَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة هود:٥٥-٥٥].

ومن ذلك أيضا قوله سبحانه عن الأنبياء في قيلهم لأقوامهم: ﴿ وَمَا لَنَا اللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ [سورة إبراهيم:١٦]. ومن ذلك أيضاً ما ذكره الله في شأن نوح ﴿ : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومٍ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْهُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِي بِعَايَتِ ٱللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ مُونَا أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُونَ لَا يكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَوَمِهِ عَلَيْتُ مُ مَقَامِى وَتَذَكِيرِي بِعَايَتِ ٱللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَوَمِهِ عَلَيْتُ مُ مَقَامِى وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَوَمِهِ عَلَيْتُ مُ مَقَامِى وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَوَمِهِ عَلَيْتُ مُ مُنْ لَا يكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْتُ عُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُ مُ مُنْ لَا يكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْتُ مُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُ مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْتُ مُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

ثُمُّ ٱقْضُوَّا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ [سورة يونس:٧١]. ثم توصية الله لنبيه محمد ﷺ بقوله: ﴿قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ۞ إِنَّ وَلِيِّى اللهُ اللَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف:١٩٥-١٩٦].

الخامسة: في قوله سبحانه: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ٓءَاتَيْنَاهَاۤ إِبْرَهِيـمَ عَلَىٰ قَوْمِةِ ۦ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَآةً ﴾ [سورة الأنعام:٨٣].

أنَّ إنجازات المصلح وإن بذل فيها الجهد والسبب؛ فإن عليه أن يتذكر دائماً أن الفضل لله، فهو الذي يُؤتي المصلح حجته، وهو الذي يهديه ويسدده ويلهمه رشده.

السادسة: إنّما علا شأنُ الرسلِ وكَمُلوا وكانوا محلَّ للاقتداء؛ لأن الله هداهم: ﴿ كُلَّ هَدَيْنَ ﴾ [سورة الأنعام: ٨٤] ومن أعظم ما هُدوا إليه: تحقيق الاستسلام لله تعالى وتمام التوكل عليه في تبليغ الرسالة والصبر

على الأذى في سبيل ذلك، وهذه الآيات من قوله ﴿كُلَّا هَدَيْنَا ﴾ [سورة الأنعام: ٨٠] إلى قوله ﴿فُلِهُ دَلْهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [سورة الأنعام: ٨٠] من أعظم الآيات التي تُبرز قيمة الهداية ومنزلتها وشأنها في الإسلام.

السابعة: من أعظم ما ينبغي أن يخافه المصلح: أن يتسلل شيء من الشرك إلى عمله وقلبه، فإن ذلك سبب لسلب النعمة وحبوط العمل، فقد قال الله سبحانه في هذه الآيات في حق الأنبياء: ﴿وَلَوْ الْعَمِلُ اللهُ عَنْهُم مَّا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ٨٨].

الثامنة: من أعظم سمات الأنبياء أنهم يحققون بأعمالهم ما يدعون إليه بأقوالهم، فكانوا نماذج عملية لا مجرد مقولات نظرية، ولذلك يأمر الله باتخاذهم قدوات وأئمة، فقال سبحانه: ﴿فَبَهُ دَلَهُمُ اَقْتَدِهً ﴾ وهكذا يكون المصلح حين يقتدي بهم، عاملاً بعلمه، فيستمد العلم والعمل من الأنبياء.



# المقطع الرابع من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة البقرة

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَالَىٰٓ إِبْرَهِ عِمْ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُ فَأَ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ عَرِ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلزُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِزَّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِهُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةَ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنت ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْ نَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٢٤-١٣١].

#### الفوائد:

الأولى: أن التكليف الشرعي ابتلاء، وأن أولى الناس بإتمام متطلبات هذا الابتلاء هم الأنبياء ثم من تبعهم من الصالحين المصلحين.

الثانية: أنّ حُسن الامتثال لما أمر الله به من العبادات والتكاليف، وإتمام ذلك على وجهه وتوفيته = من مقدمات الإمامة في الدين: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [سورة البقرة: ١٢٤]، ولا ينتظر المرء أن يكون إمامًا بمجرّد العلم.

الثالثة: في قول إبراهيم الله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ تنبيه إلى أهمية الاهتمام بالأجيال القادمة، والسعي لإيجاد الأئمة والمصلحين فيها.

الرابعة: لا تجتمع الإمامة في الدين مع الظلم ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الطّلِمِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٢٤]، فمن أراد أن يجعله اللهُ إمامًا فليجتنب الظلم.

الخامسة: أهمية كثرة الدعاء في مختلف الأحوال والمقامات، فهذا المقطع يبيّن مقدار التزام إبراهيم الله للدعاء في جميع أحواله، وهذا ظاهر في عامة الآيات المتعلقة بإبراهيم في سورة الشعراء وإبراهيم ومريم، ولذلك وصفه الله بأنه ﴿أَوَّهُ ﴾ [سورة هود:٧٥] وقد رجّح الإمامُ الطبري بعد أن سرد الأقوال في تفسير كلمة ﴿أَوَّهُ ﴾

[سورة هود: ٧٥] بأنه الدعّاء، أي كثير الدعاء، وهذا من أهم ما ينبغي على المؤمن أن يقتبسه من أنوار الأنبياء.

السادسة: عدم الركون إلى العمل الصالح وحده مهم بذل الإنسان فيه وتعب، بل لا بد من إتباعه بالدعاء بالقبول ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا ﴾ [سورة البقرة:١٢٧].

السابعة: أن من أنوار الأنبياء: معرفة الأسهاء الحسنى التي يحسن استعمالها مع الدعاء المناسب لها، فهنا نجد استعمال إبراهيم الله السمي الله السمي الله السمي الله المسمي الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم الله المسلم المسل

الثامنة: أن من هدي الأنبياء الدعاء بتحقيق أصل الإسلام وأساس العبودية لله تعالى، وأنه من أهم ما ينبغي التفكير فيه للنفس وللأمة وللأجيال القادمة: ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [سورة البقرة:١٢٨].

التاسعة: أن الإعراض عن ملة إبراهيم (التي هي الاستسلام لله وحده والبراءة من الشرك وأهله) أساس السفه والجهل: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ إِلّا مَن سَفِه نَفْسَهُ وَ ﴿ [سورة البقرة: ١٣٠].

العاشرة: هذه الآيات تبين قيمة الاستسلام لله وحده، وأن عليه مدار الفلاح، لأنه من أهم ما وصَفَ الله به خليله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَ اللهُ بَهُ خَلَيله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَ اللهُ عَلَمُ لَا لَهُ مِنْ أَهُم ما وصَفَ الله به خليله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ لَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ القَصْية مركزية فيها.



## المقطع الخامس من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة إبراهيم

#### الفوائد:

الأولى: وصف الله إبراهيم ها بأنه ﴿أَوَّهُ ﴾ [سورة هود: ٧٥]، ومعنى ذلك – كما تقدم – أنه كان كثير الدعاء، وهذه الآيات أنموذج تفصيلي على أدعية إبراهيم الخليل ها، فليتأملها المصلح، وليتعلم من افتقاره ها واستكانته لربه، فإن من أهم قبسات أنوار الأنبياء:

تعلم عبودية الدعاء منهم عليهم صلوات الله وسلامه.

الثانية: أن المصلح مهم بلغ من الدرجة عند الله تعالى ومن العلم بدينه فإنه يظل يدعو ربه أن يجنبه الشرك والكفر والتعلق بغيره: ﴿ وَالْجَنْبَنِي وَبَنِي ۖ أَن نَعَ بُدَ ٱلْأَضْنَامَ ﴾ [سورة إبراهيم: ٣٠].

الثالثة: من سهات إبراهيم الدرية والحرص على أن تصلهم أنوار الرسالة وأن يكونوا من العابدين الشاكرين: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ ﴾، ﴿وَٱرْزُفَهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾، ﴿وَارْزُفَهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾، ولذلك فلا عجب أن يكون ابنه إسهاعيل على حريصاً على أهله بأن يقيموا الصلاة فقد تربى على يد إبراهيم هذا ولذلك قال الله تعالى عن إسهاعيل: وَوَكَانَ يَأْمُنُ أَهْلَهُ وَ بِالصَّلَوةِ ﴾ [سورة مريم: ٥٠].

الرابعة: يستحب في الدعاء ألا يكون سؤالاً وطلباً فقط، بل يجب أن يُضمّن معنى الاعتراف والإقرار والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، فيراوح القانت في دعائه بين هذه المعاني ليوافق أدعية الأنبياء وقنوت الخليل هذه وإذا تأملت في هذه الآيات ستجد فيها الانتقال من المسألة إلى الإقرار والاعتراف ثم إلى المسألة فالثناء والحمد ثم إلى المسألة والدعاء.

# ثانيًا: أنوار من قصص موسى ﷺ في القرآن

(ویتضمن ستة عشر مقطعاً قرآنیاً)

### المقطع الأول من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص

﴿ طُسَمَ ١ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَّإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي ـ نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمُنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيا ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَزِنَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُواْ خَاطِيبِنَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَصِّيةٌ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيۡتِ يَكۡفُلُونَهُ ولَكُمۡ وَهُمۡ لَهُ ونَصِحُونَ ۚ ۚ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَلَىٰ أُمِّ وَلَكِنَّ أَلَّهُ وَاللَّهِ عَقُّ وَلَكِنَّ وَلَكَا مَا أَلَّهُ وَاللَّهَ عَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأَ أَكُ وَالسَّوَىٰ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَعَلْمَأْ وَكَلَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [سورة القصص:١٠-١٤].

#### الفوائد:

الأولى: أن وجود الطغاة المفسدين المتجبرين إنها هو بعلم الله تعالى وتحت إحاطته، فالله يتلو علينا من نبأ هذا الطاغية المجرم، ويقص علينا أخباره في هذه السورة وفي غيرها، ويفصّل لنا بعض جرائمه، ثم يبين لنا كيف كان المخرج من تسلطه وجبروته، وكيف صلحت أحوال المستضعفين في زمنه، والفائدة من ذلك أنه إذا عاش المسلمون زمناً تسلط عليهم فيه طاغية أو متجبر يسير على نهج فرعون في استضعاف الناس وقهرهم ومحاربة دينهم؛ فعليهم ألا يجعلوا ذلك سببا لليأس مهما بلغ طغيانه، فالله يرى ويسمع ويدبّر سبحانه، ويستفاد من ذلك أيضاً: أهمية فهم السنن الإلهية في التعامل مع هؤلاء المجرمين، وهذا من أهم ما يُستفاد من قصة موسى هم مع فرعون.

الثانية: أن الطغاة المتكبرين قد يَصِلون في سبيل تثبيت ملكهم إلى درجات من الظلم لا تخطر على بال، فهذا فرعون يذبّح أجيالاً من الأطفال الرُّضّع لأنه مُتخوف من طفل واحد منهم لا يعلم عينه، فجعل الوسيلة للتخلص منه هي أن يذبح كامل الجيل، وهذا ما لا يخطر على بال إنسان فيه فطرة الرحمة، ثم إن العجب ليس منه وحده، بل من جنوده وأعوانه، فهو لم يكن يُباشر تمرير السكين على رقاب الأطفال وإنها كان يأمر بذلك، والمنفذون هم الجنود، ولذلك وقال سبحانه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمْنَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُواْ خَلِوبِينَ ﴾ ومن المهم للمؤمن أن يفهم سبيل المجرمين، ويفقه مناهجهم، فإن قلوبهم متشابهة وإن اختلفت أزمانهم وأدواتهم.

الثالثة: الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المستضعفين من عباده، ويُدبّر لهم، ويأمر المؤمنين بنصرتهم، ولذلك قال سبحانه -بعد أن وصف حال المستضعفين زمن فرعون - قال: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنّ عَلَى ٱلّذِينَ السَّتُضَعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [سورة القصص:٥]، ولو تُركَ المتجبرون على طول الزمن دون دفع لهم لفسدت الأرض، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْلًا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعَضَهُم بِبَعْضِ لَّفْسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [سورة البقرة:٢٥١]، وهو سبحانه يدافع عن المستضعفين تارة بالقدر المحض (بإهلاك وهو سبحانه يدافع عن المستضعفين تارة بالقدر المحض (بإهلاك الظالمين)، وتارة بالتكليف الشرعى للمؤمنين كما قال سبحانه:

## ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَتِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ [سورة النساء:٧٠].

الرابعة: أن ميزان المستضعفين في توقيت النصر يختلف عن ميزان الله سبحانه وتعالى، فالمستضعفون المقهورون يريدون الفرَج المباشر، والنصر السريع، والإهلاك العاجل للظالم، وأما في ميزان الله تعالى فالأمر مختلف، فهناك سنن مقدرة، وحُجج وإعذار، وإملاء وإمهال، وابتلاء وتمحيص، وشهداء وأولياء، وقد ييأس المظلوم خلال ذلك، غير متنبه للسنن الإلهية، والتقديرات الربانية.

ومن يتأمل هذه الآيات في قصة موسى هي يُبصر ذلك جلياً، فإن الله سبحانه بين إرادته في التمكين للمستضعفين، وقلْبِ أحوالهم: من الذل والاستضعاف، إلى التمكين والإمامة ووراثة الأرض، ولكنه سبحانه لم يجعل الطريق إلى ذلك قصيراً، بل أعقب هذه الآيات بقوله: ﴿وَأُوْحِيناً إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنَ أُرْضِعِيةً ﴾ [سورة القصص:٧]، فالطريق ابتدأ من ولادة موسى هي، ثم تنشئته في قصر فرعون، ثم الابتلاءات والشدائد والفتن التي صنعه الله بها، ثم الرسالة، ثم الدعوة، ثم المناظرة والتحدي، فظهور الحق، ثم الصبر الطويل، ثم كانت نهاية فرعون.

وهذا الطريق الطويل فيه عبر عظيمة، وفوائد جسيمة، ودروس عميقة، سيأتي بيانها في سياق التأمل في قصة موسى الله بإذن الله تعالى، فسبحان الله العلي العظيم، الهادي بكتابه من يشاء إلى صراط مستقيم.

الخامسة: هذه الآيات فيها ذكر الألطاف العجيبة من الله تعالى لنبيه موسى هذه الآيات فيها ذكر الألطاف العجيبة من الله تعالى لنبيه موسى هذا الإلقاء مهلكة في أصله، إلا أنه كان لموسى نجاة، ومنها: تسخير زوجة فرعون له، وعطف قلبها عليه: ﴿لَا تَقَعُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آقَ نَتُخِذَهُ وَلَدًا ﴾ [سورة القصص:٩]، ومنها: تحريم المراضع عليه، حتى يعود إلى حجر أمه فيرضع منها وتقر عينها به.

وقصة موسى الله عجيبة عظيمة، وسيأتي بيان ما فيها بإذن الله.

وبلوغ الأشد قال بعض المفسرين إنه بلوغ الأربعين، وقيل عند الثلاثين وقيل غير ذلك، وكذلك النبي الثلاثين معته الله إلا بعد أن بلغ الأربعين.

والمعنى المستفاد من ذلك، أن حضور الدروس والبرامج العلمية والمشاركة في حلقات التحفيظ لا يكفي ليتحمل المصلح الأعباء العظيمة، بل إن مما ينبغي أن يُدركه المصلح أن العمر والتجربة لها أثر في مسيرته، وقد يقوده هذا إلى التأني في القرارات الإصلاحية المصيرية.



### المقطع الثاني من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (۱)

قال الله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ مُوسَى ۚ ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَعَلَى عَالِيَ مُوسَى ﴾ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِي عَالَتُكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِي عَالَمَا أَتَهَا نُودِى يَمُوسَى ﴿ إِنِي أَنَا رَبُّكَ فَالْمَلَعَ لَمَا فَكَى النَّارِ هُدَى ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرَبُكَ فَالْمَتَمِعَ لِمَا نَعَلَيْكَ إِنَّكَ وَالْمَقَدَّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرَبُكَ فَالْمَتَمِعَ لِمَا يُوحِى ﴾ وَأَنَا ٱخْتَرَبُكَ فَالْمَتَمِعَ لِمَا يُوحِى ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرَبُكَ فَالْمَتَمِعَ لِمَا يُوحِى ﴾ وَفَي اللهِ إِنَّا اللهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ لِذِكْرِي يُومِى اللهِ إِنَّا اللهَ عَنْهَا مَنَ لَا يُقْمِلُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلُهُ فَتَرْدَى ﴾ [سورة طه:٩-١٦]. فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلُهُ فَتَرْدَى ﴾ [سورة طه:٩-١٦].

#### الفوائد:

أوّلًا: قوله تعالى: ﴿وَهَلُ أَتَىكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ هذا الأسلوب الاستفهامي في الآية فيه لفتُ للانتباه وتعظيمٌ للحدَث، فالحديث الذي سيأتي سيكون عن أمر عظيم، وهذا يفيد بأن الأمور المتعلقة بالأنبياء يجب أن تُعطى اهتهامًا خاصًّا، وقد تكرر هذا في شأن موسى مرتين بنفس اللفظ، في سورتي طه والنازعات، وهذا يدل على أهمية قصة موسى هذا وهكذا ينبغي للداعية والمصلح أن يستعمل من أساليب الخطاب ما يُناسب مقام الحديث.

ثانيًا: أن الله تعالى يجعل للأمور العظيمة مقدمات ومعاني تجعل لها في النفس هيبة ومكانة، فلم كان شأن الوحي ثقيلاً عظيماً كانت قصة تلقي موسى الله للوحي عجيبة عظيمة كذلك، فقد أبرز الله له من الآيات والعجائب ما استدعى من موسى أن يفر حين رأى بعضها من الرهبة والخوف، ثم طمأنه الله تعالى، وبين له وعلمه، ويمكن أن نستفيد من هذا على المستوى العام أنه يحسن بمن يسير في طريق شريف يتبع فيه الأنبياء في الدعوة والإصلاح أن يدرك ما يُبين له شرف هذا الطريق ومكانته؛ حتى يستقبل ما يتطلبه هذا الطريق من الأعباء ويقدر المسؤولية.

ثالثاً: أن العلم بالله تعالى هو أساس الطريق بالنسبة للمصلح، وأول خطواته؛ فالله سبحانه حين كلم موسى عرّفه عليه قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَأَعَبُدُنِي ﴾.

رابعاً: أن الثمرة المترتبة على تمام العلم بالله هي عبادته وحده ﴿ إِنَّنِىَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُنِى وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكُرِى ﴾ فليست القضية في العلم المعزول عن العمل، وإنها في العلم الحامل على العمل.

خامساً: أن الصلاة من أعظم العبادات التي يحتاجها المصلح لتكون زاداً له في الطريق ﴿فَاعَبُدُنِى وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلْاِصَرِى ﴾ [سورة طه: ١٤] ومما يؤيّد ذلك: أن الله فرض قيام الليل في أول الإسلام على

النبي عليه وأصحابه ليكون زاداً لهم في الطريق.

سادساً: أهمية إدراك المقاصد من العبادات، وأنّ إجراء العبادة مع وضع العين على الثمرة والمقصد من أهم ما يحتاج المؤمن أن يُذكّر به، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِكُرِى ﴾ [سورة طه:١٤] قال الطبري رحمه الله: (معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها)، وقال ابن سعدي رحمه الله: (وقوله: ﴿لِنِكُرِى ﴾ اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب، وبه سعادته، فالقلب المعطل عن ذكر الله، معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة).

سابعاً: أهمية استحضار الساعة وفناء الدنيا بالنسبة للمصلح، وأن ذلك من أهم ما ينبغي أن يُستعان به على الثبات، وعدم الاغترار بشبهات المبطلين وإغراءات الفاسدين، قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَصُدّنّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَى ﴾.

## المقطع الثالث من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٢)

#### الفوائد:

أَوِّلًا: فِي جواب موسى هِ عن سؤال الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴾؛ قال: ﴿وَمَا تِلْكَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾؛ أنّ الإنسان الفطن يحاول إدراك مقاصد الألفاظ والأسئلة ولا يقف عند ظاهرها فقط، فلو وقف

موسى الله عند ظاهر السؤال لقال: (عصا) أو ﴿عَصَاى ﴾ [سورة طه: ١٨]، ولكنه فهم من السياق أنّ السؤال كان متجاوزًا للماهيّة، فذكر استعمالات العصا كذلك.

ثانياً: المصلح يحتاج إلى التدريب والتجربة قبل الانطلاق في المشاريع الإصلاحية الكبيرة الصعبة، فالله سبحانه هيأ موسى وعلمه كيف يتعامل مع العصا، ويرى كيف تستحيل إلى حية ضخمة، ثم كيف يأخذها ويرجعها مرة أخرى، وهذا سهّل عليه فعل نفس الشيء أمام فرعون.

ثالثاً: المصلح يحتاج إلى تثبيت وطمأنة، خاصة إذا كثرت المخاوف وصعب الطريق وكثرت أعباؤه، ولذلك نجد في قصة موسى على تكرارا للطمأنة الإلهية له: ﴿خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ ﴾ [سورة طه:٢١]، ﴿لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [سورة طه:٢١]، ﴿لَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ [سورة القصص:٢٥]، ﴿وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ [سورة القصص:٢١]، ﴿وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ [سورة القصص:٢١]،

رابعاً: من المهم أن ينطلق المصلح في رسالته وهو موقن بصحتها، فيكون على بصيرة وبيّنة، وهذا هو ما كان عليه المرسلون الذين تكرر في خطابهم: ﴿ رَعَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ [سورة هود:٢٨].

وقد كان الله سبحانه يريهم من الآيات والبينات ما يجعلهم على هذا الإيهان واليقين، كها قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ على هذا الإيهان واليقين، كها قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [سورة الأنعام: ٧٠]. وقال الله في شأن نبيه محمد ﷺ: ﴿لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيَ ﴾ [سورة النجم: ١٨].

وهكذا نجد في هذا الموضع من قصة موسى الله أراه من الله أراه من الكبرى كذلك.

والمستفاد من كل ذلك: أهمية العناية بتعزيز اليقين وتثبيت الإيمان في سياق إعداد الدعاة وبناء المصلحين.

خامساً: يؤخذ من تأييد الله أنبياء بالمعجزات أنه سبحانه يُحبّ أن يؤيد الحق بالبراهين، وبها أنَّ هذه المعجزات قد انقطعت بانقطاع الوحي من السهاء، فإن المصلح المتبع للأنبياء يحرص على أن يكون مُبيْناً في دعوته، مستدلاً بالحجج الصحيحة، قادراً على إثبات الحق بدليله، متمكناً من قطع حجة المخالف، فإن هذا كله مما يجبه الله تعالى.

سادساً: في قوله سبحانه: ﴿أَذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴾ [سورة طه: ٢٤]. أن الله تبارك وتعالى لا يجعل الطغيان يستمر في الأرض دون أن يهيئ الأسباب لإزالته، طالت المدة في ذلك أو قصرت، فالطغيان لا يستمر، لكن ذلك بميزان الله وليس بميزاننا.

سابعاً: في دعاء موسى ﴿ وَالْمَرْ اللّهِ وَلِيْرَامِنَ أَهْلِي وَ وَيُرَامِّنَ أَهْلِي وَ وَيُرَامِّنَ أَهْلِي وَ الْمَرِى وَ وَالْحَلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَالِي فَي يَفْقَهُواْ قَوْلِي فَ وَالْجَعَل لِي وَفِيرًا مِّنَ أَهْلِي وَ الْمَرِي وَ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي وَ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي وَ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي وَ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي وَ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي وَ وَأَلْمُولِيَا وَ وَلَا لَكُولِي اللّهُ وَاللّه عند الله فهو يحتاج دوماً إلى الافتقار والتذلل لله والاستعانة به، وأنه يحتاج كذلك إلى رفقاء مؤنسين ووزراء معينين، ولذلك قال الله لنبيه محمد عَلَيْ : ﴿ هُو اللّهِ وَالدّيثُ الصحيح : (إنّ لكل نبي حواريًّا) (١٠)، والحورة والحواريُّ: الناصر.

ومن الفوائد كذلك: أن المصلح يحتاج إلى المدد في شأنه الداخلي والخارجي، ففي داخل نفسه يحتاج إلى انشراح الصدر، وفي الخارج يحتاج إلى تيسير الأمر ويحتاج إلى الأعوان والأنصار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، (٢٨٤٧).

ثامناً: أنّ الله سبحانه يحبّ كثرة ذكره وكثرة التسبيح بحمده، ويحب أن يكون هذا الذكر غاية من الغايات التي يسعى المصلح لالتزامها والمحافظة عليها، ولذلك توسّل موسى الله إلى ربه بها، فأجاب الله دعاءه وآتاه سؤله.



### المقطع الرابع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص (٢)

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارَاً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلَىٓ ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِحَكِرٍ أَوْجَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِىَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينِ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّكِ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَوُّجْ بَيْضَآهَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَأُضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْفً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَنُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّفُنَيُّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَتِنَأَ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ﴾ [سورة القصص:٢٦-٣٥].

#### الفوائد:

الأولى: حين جاء موسى ﴿ إلى الوادي مبتغياً من النار قبساً أو من أهلها هداية الطريق، فناداه الله ذو الجلال والإكرام وكلّمه، ثم أراه من الآيات الكبرى ما أراه، كان ذلك كله من أعظم المشاهد التي حصلت في تاريخ البشر، وكان أشرف يوم في حياة موسى وأعظمه يوم أن كلمه الله تعالى، وهذا كلّه هيأ الله به موسى الأعباء الرسالة العظيمة، ولمواجهة الطاغية الأكبر في الأرض.

ومِن هذا المشهد نستفيد أنّ المصلحين الذين يسيرون على سنن الأنبياء والمرسلين ويواجهون المجرمين من أعداء الدين، أنه بقدر تكليفهم وبقدر صعوبة ما يواجهون؛ فإنهم يحتاجون إلى التهيئة الله الداخلية، ويحتاجون إلى اليقين والبراهين، ويحتاجون إلى معرفة الله والعلم به، قبل الانطلاق إلى تلك الأعباء والتكاليف الشديدة.

الثانية: مركزية العلم بالله تعالى في بداية طريق المصلح، فهو أساس كل علم، وكل الأعمال القلبية تبدأ منه.

وطريقُ تحقيق هذا العلم به سبحانه يكون بخمسة أمور:

١- التدبر في كتاب الله.

٢- والتفكر في مخلوقاته.

٣- والاعتبار بأقداره وأيّامه ومعرفة سننه.

٤- والبصيرة بسبيل أنبيائه.

٥- والعمل المورث المزيد من الهداية.

فإذا تحقق العلمُ بالله في نفس المؤمن عبر الطرق المذكورة؛ فإنه يكون سببًا لثلاثة أصول عظيمة من أصول العبودية، هي القواعد الكبرى لأعال القلوب، وهي: (اليقين، والمحبة، والخشية).

ونلاحظ في قصة موسى الله أنه تكرّر في مواضعها في القرآن ذكر هذا المعنى (أي العلم بالله)، ففي هذا الموضع نودي موسى بقول الله: ﴿ أَن يَكُمُوسَى إِنِي آَنَا ٱللّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِين ﴾ [سورة القصص:٣]، وفي وورد في سورة طه: ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنّا ﴾ [سورة طه: ١٤]، وفي سورة النمل: ﴿ يَكُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [سورة النمل: ١٩].

الثالثة: من أهم المشكلات الموجبة للإصلاح: وجود الظلم، والفسق، والطغيان، فالله سبحانه وتعالى قال لموسى على حين أرسله إلى فرعون وقومه -مبيّناً سبباً من أسباب إرساله إياه-: ﴿أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴾ [سورة طه: ٢٤]. وفي موضعين آخرين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَسِقِينَ ﴾ [سورة القصص: ٣٢].

وفي موضع رابع: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الشعراء:١٠]، وهذا يبين أن وجود هذه الصفات في الناس يُعدّ سبباً شرعياً لوجود المصلحين، فعلى المصلحين أنْ يتنبهوا

للأسباب الشرعية الموجبة للإصلاح، وأن من أهمها وجود الظلم والاستضعاف، وأن تحرير المستضعفين مجال إصلاحي من أعظم المجالات.

الرابعة: أنّ وجود المشاركين للمصلح في طريقه، المؤازرين له، من أهم ما يشد من عضده، ويقويه، ويسهل عليه مواجهة التحديات والمصاعب: ﴿قَالَ سَنَشُدُ عَضُدُكُ بِأَخِيكُ ﴾ [سورة القصص:٣٥].



### المقطع الخامس من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٣)

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ الْقَدِفِيهِ فِي الْتَيْرِ فَلْيُلْقِهِ الْلَيْمُ بِالسَّاحِلِ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ الْقَدِفِيهِ فِي الْتَيْرِ فَلْيُلْقِهِ الْلَيْمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ إِذْ تَمْشِيقَ أَخْتُكَ فَتُونَا فَلَيْ أَمِن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أَمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أَمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَلَى مَن الْغَيْرِ وَفَتَنَكَ فِلُونَا فَلَيْشَى عَيْنَ فَي عَيْنَ فَي عَيْنَ فَي عَيْنَ فَي عَيْنَ فَلَا فَكَ عَلَيْكَ مِن الْفَيْرِ وَفَتَنَكَ فِي فَلَيْ فَلَوْ مَنْ الْفَيْرِ وَفَتَنَكَ فَلُونَا فَلَيْشَى اللَّهُ مِن الْفَيْرِ وَفَتَنَكَ لِنَفْسِي ﴾ عَيْنُ فَلَيْ قَدَرِ يَامُوسَى ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ والسورة طه: ٢٧-١٤].

#### الفوائد:

الأولى: أن الرسالة الإصلاحية كلما عظمت متطلباتها، وكانت الأخطار المحدقة بها شديدة؛ فإن ذلك يتطلب مزيداً من التهيئة لأخطار المحدقة بها شديدة؛ فإن ذلك يتطلب مزيداً من التهيئة لحاملها والتربية له، وهذا ما جرى لموسى ها، إذ كانت رسالته فيها مواجهة لفرعون الطاغية الأكبر، فصنعه الله على عينه، وعرضه للابتلاءات والشدائد، ففتنه وامتحنه حتى خلص وصفا: ﴿وَفَتَنَكَ للابتلاءات والشدائد، ففتنه وامتحنه حتى خلص وصفا: ﴿وَفَتَنَكَ السورة طه:١٤].

الثانية: مع أن الله سبحانه قال لموسى هذا ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ [سورة طه: ٣٩] إلا أنه تعرّض للشدائد والابتلاءات والفتن. والمستفاد من ذلك: أنّ الإنسان وإن كان تحت رعاية الله وعنايته؛ فهذا لا يعني أنّه لن يتعرّض للفتن والمصاعب، بل قد تكون تلك الفتن والمصاعب من مقتضى عناية الله بالمؤمن ليصنعه ويربيه ويهيئه.

الثالثة: إذا وضع الله القبول في الأرض لعبدٍ؛ فلا يمكن لأحد أن يضع حاجزًا بينه وبين قلوب الناس، فهذا موسى ها قال الله له: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي ﴾ [سورة طه:٣٩] فلا يراه أحدٌ إلا أحبّه، مع أن فرعون سعى بكل أدواته لتشويه سمعة موسى وتشويه رسالته، وقال محذراً منه: ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ أَن السورة غافر:٢٦] وقال: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلّذِي هُو مَهِينٌ وَلَا يَكُادُ يُبُينُ أَن ﴾ [سورة الزخرف:٥١]، ومع ذلك فقد جعل الله لموسى المحبة والقبول.

الرابعة: أن الله سبحانه إذا أراد حفظ عبده فإنه يرعاه ولو أحدقت به الأهوال والمخاطر من كل اتجاه، ولو كان العبدُ عاجزاً عن دفع الأذى، فهذا موسى الله يرعاه الله وهو في التابوت وحيدًا في خضم نهر عريض عميق، ثم يرعاه في قصر الطاغية الجلّاد فرعون حتى كمل نموّه واشتد.

الخامسة: سار موسى همن مدين وهو لا يدري عن القَدَر الذي ينتظره، واقترب من النار وهو لا يدري ما وراءها، بل كانت غايته الاقتباس منها أو السؤال عندها، وعين الله ترعاه، وكل خطوة يخطوها موسى فهي مكتوبة في القدر ﴿ وَمُ حِنْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُمُوسَى ﴾ يخطوها موسى فهي مكتوبة في القدر ﴿ وَمُ حِنْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُمُوسَى ﴾ [سورة طه:٤٠]، والمستفاد من ذلك أن يدرك المصلح أنه إذا قدر الله له الرفعة والسبق وقسم له الخير؛ فإنه سيساق إلى قدره، فليطمئن، وليبذل ما عليه، فالله وليه ومولاه.



### المقطع السادس من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٤)

قال الله تعالى: ﴿ اُذْهَبُ أَنَتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا تَيْنَا فِي ذِكْرِي ۞ اُذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنّهُ وَطَغَى ۞ فَقُولَا لَهُ وَقَلَا لَيْنَا لَعَلَهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۞ قَالا رَبّنا إِنّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ۞ قَالَ لَا تَحَافاً إِنّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ إِنّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ۞ قَالَ لَا تَحَافاً إِنّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرْكِ ۞ فَأْرِيلَ مَعَنا بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَلا تُعَذِّبَهُمْ وَأَرْكِ ۞ فَأْرَيِل مَعَنا بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَلا تُعَذِّبَهُمْ وَأَرْكِ ۞ فَأَنْ اللهَ لَكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ النَّبَعُ اللهُ دَى ۞ إِنّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا وَدُى إِلَيْنَا وَدُى إِلَيْنَا وَلَا يَسُوسَى ۞ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَمُوسَى ۞ قَالَ رَبّنا وَلَا يَكُو وَلا يَسَى ۞ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ إِلَيْ وَقَالَ مَن السَّمَاءِ مَا عَلَى مَن كُذُونِ الْأُولِي ۞ قَالَ مَن رَبُّكُمُا يَسُوسَى ۞ قَالَ رَبّنا عَلَى مَن كَذَبِ فِي كِنَا لِهُ مَن كَنْ مُعَلَى مَن كَذَبُ وَتَوَلّى مِن السَّمَاءِ مَا اللّهُ مُونِ اللّهُ وَلَى إِنْ اللّهُ وَلَا يَسْمَ وَاللّهُ مُن رَبّكُمُهَا يَلُو فَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَى مَا السَّمَاءِ مَا أَلُونُ وَنِ اللّهُ وَلَى اللّهُ مُن رَبّكُمُهَا يَامُوسَى ۞ قَالَ وَاللّهُ وَلَا يَسْمَ وَاللّهُ مُن رَبّكُمُهَا يَامُوسَى ۞ وَاللّهُ مُن رَبّكُمُهَا عِنْ مَعَلَى لَكُمُ اللّهُ مُن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَلَى الْكُمُ الْمُولِي اللّهُ مُن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَلَى السَّمَاءِ مَا مُن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَلَى السَّمَاءُ مَن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَلَى السَلَقَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِ اللْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ عَلَى السَّمَاءِ مَا مُن السَّمَاءِ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَلَقَ الْمُؤْرِخُونَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُ فَلَ الْمَالَالُكُولُ مِن السَّمَاءُ مَا مُنْ السَلَامُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْم

#### الفوائد:

الأولى: هذا الدين جاء لإصلاح الناس وهدايتهم، ولم يأتِ للانتقام منهم، حتى فرعون وهو الطاغية المفسد، إذا تاب وتذكر وخشي الله فإنّ الله يتوب عليه، ويقبل إيانه، ولذلك فإن على المصلح ألا ينسى أن وظيفته الأولى هي الدعوة إلى الله تعالى، وأن

آلام المستضعفين مهم بلغت وآلَتُ فيجب ألا تُنسيه هذه الوظيفة الشريفة.

الثانية: أن مقام الدعوة والتذكير يجب أن يكون مصحوباً بالقول اللين، والخطاب الحسن، فإن الثمرة لا تتحقق إلا بذلك.

الثالثة: أن وجود الخطاب اللين والقول الحسن لا يقتضي استجابة المدعو، فقد يمنعه هواه، أو جاهه وسلطانه.

الرابعة: الأنبياء بشر، ففيهم غريزة الخوف، ولذلك قال موسى وهارون: ﴿ إِنَّنَا نَحَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا ﴾ [سورة طه:٤٥]، ولكنهم يتغلبون على هذه الغريزة باليقين والتوكل والاعتباد على الله، فحين قال الله لهما: ﴿لا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [سورة طه:٤٦] انطلقا غير مترددين، حتى حين ضاق الأمر بعد سنين أمام البحر تذكر موسى هذا الوعد الإلهي فقال: ﴿كَلَّ أَنِ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [سورة الشعراء:٦٢].

الخامسة: أن اليقين بمعية الله من أعظم ما يُطمئن المصلح في مسيرته ودعوته، وهي رتبة صعبة المنال لغير الأنبياء، ولكن يمكن تحقيقها إذا اجتمع في المصلح هذه الخصال:

- ١) العلم بالله وشريعته وسننه.
  - ٢) تمام التصديق بأخباره.

- ٣) الاستحضار الدائم لمراقبته «مرتبة الإحسان».
  - ٤) تمام التوكل عليه سبحانه.
    - ٥) الاستهداء الدائم به.
  - ٦) الصبر وعدم استعجال الثمرة.

السادسة: أن من أعظم ما يعين المصلح على أداء رسالته ومكابدة المصاعب ومواجهة التحديات: (دوام ذكر الله)، فالله سبحانه أمر موسى وهارون إذا انطلقا برسالة الله ألا يفترا ولا يضعفا عن ذكره: « وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ [سورة طه:٢٤]، قال الطبري رحمه الله: « وَلَا تَنِيَا فِي فِرْدِي ﴾ يقول: ولا تضعفا في أن تذكراني فيها أمرتكها ونهيتكها، فإن ذكركها إياي يقوي عزائمكها، ويثبت أقدامكها، لأنكها إذا ذكرتماني، ذكر ثمًا مَنِّي عليكها نِعَها جمَّة، ومِنَنَا لا تحصى كثرة».

السابعة: أن تحرير المستضعفين من أعظم المقاصد الإصلاحية الشريفة، وذلك لأن رسالة موسى الشريفة، وذلك لأن رسالة موسى

أ- دعوة فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته، وهي دعوة كل الرسل ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَالْجَتَانِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ [سورة النحل:٣٦].

ب- تحرير المستضعفين من الذل والقهر: ﴿فَأَتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمَّ ۖ [سورة طه:٤٧].

وهذا فيه فوائد مهمة منها:

أولاً: أهمية العناية بمشكلات العصر، وذلك أنّ كل نبيّ كان يعتني بمشكلة الفاحشة، يعتني بمشكلة الفاحشة، واعتنى شعيب هي بمشكلة التطفيف في الميزان، واعتنى موسى هي بمشكلة المستضعفين.

ثانياً: أن وجود مشكلة كبيرة في زمن المصلح لا ينبغي أن تُغفله عن المشكلة في أصل الدين وأساسه؛ لأن الأنبياء اعتنوا بكليها.

هذا وإنّ زماننا فيه مشكلات كثيرة، غير أن من أهمها: (مشكلة الاستضعاف والقهر للمؤمنين في كثير من بقاع الأرض)، ولذلك فإن من الأهمية بمكان علاجها والعناية بها.

الثامنة: في قول موسى ﴿ إِنَّا قَدَ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابِ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴾ [سورة طه:٤٤]: أن الإنذار بذكر العذاب لا يتعارض مع القول اللين، وأن من المهم للمصلح أن يجمع بين الترغيب والترهيب، بل إن الخطاب الذي يكتفي بالترغيب دون الترهيب -أو العكس - فهو خطاب ناقص لا تتم الدعوة به، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، وقد قال الله تعالى لنبيه محمد عليه النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّه على النبية محمد عليه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه اللَّه النَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه النَّه اللَّه اللّه اللَّه الللَّه الللَّه الللَّه اللَّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سورة الأحزاب:٤٥].

التاسعة: ينبغي على الداعية أن يتنبُّه لأصول الحوار الصحيح، فلا ينزلق إلى المغالطات والـمُشتِّتات التي يطرحها الخصم، بل يُركز على القضية الأساسية، ويعيد طرح البرهان عليه إن اقتضى الأمر ليظل الحديث مُركَّزاً حولها، يؤخذ هذا من عدم استمرار موسى عَلَى مع فرعون حين قال له: ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَٰ ﴾ [سورة طه:٥١]، أي في ابالها لم تؤمن برسالة التوحيد؟ فلم يدخل موسى الله معه في حوار تفصيلي حول الأمم السابقة والملابسات المتعلقة بها، وإنها اختصر الحديث فقال: ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [سورة طه:٥١]، ثم أرجع الحديث للنقطة الأولى، واستمر في سرد الأدلة الدالة على وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة، فقال: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ [سورة طه:٥٠]، وهذا منهج حواري مهم، ويُذكّر بها فعله إبراهيم الله مع النمرود حين قال النمرود: ﴿ أَنَا أُحْي م وَأُمِيتُ ﴾ [سورة البقرة: ٥٥٨]، انصرف إبراهيم ه عن مغالطته هذه فألزمه بالحجة التالية: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرٍّ ﴿ [سورة البقرة:٢٥٨].

ومع ذلك كله من الحجج والأسلوب الطيب والقول اللين، إلا أن ردّ فرعون كان مليئًا بالعناد والكذب والتشويه.

### المقطع السابع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (ه)

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ أَجِعْتَنَا لِيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَى ﴿ فَلَنَا تَبِيَنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ وَخَنُ وَلَا فَكَانَا سُوى ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿ فَنَا مَكَلَا فَوَعِدُ كُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿ فَنَا فَوَعِدُ كُمْ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿ فَنَوَلَ فِوْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَتُمَّ أَقَلَ وَعَلَكُو لَا اللَّعَوَى ﴿ قَالَ لَهُ مِ مُّوسَى وَيِمْلَكُو لَا المَّعْوَلُ ﴿ فَالَمَ اللّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ الْفَتَرَى ﴿ فَتَنَزَعُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ الْفَتَرَى ﴿ فَتَنَزَعُوا اللّهُ مَنَ الْمُولِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

#### الفوائد:

الأولى: أنّ من سُنة الطغاة والمكذبين: تشويه رسالة الحق وتشويه مَلة الحق، فبعد أن بيّن موسى الله لفرعون رسالة الحق بغاية البيان؛ عَمَد فرعون إلى تشويهها ليُحذّر منها ويصرف الناس عنها، ابتداءً بالملأ الذين عنده، ثم بعد ذلك لعامة الشعب، فرمى موسى الله بتهمتين:

أ- أنه ساحر.

ب- أنه جاء ليخرجهم من أرضهم.

مع أنه كان في قرارة نفسه يعلم صدق موسى ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَالْسَتَهْ فَاتَهُ اَنفُسُهُمُ ﴿ اسورة النمل ١٤٠]، لكنّه اغترّ بقوّته وملكه وحاشيته وأجهزته الإعلامية والعسكرية، وهكذا هم المجرمون في كل الأعصار والأمصار، ونستفيد من ذلك: أنّه ليس كلّ من عادى الحق فلجهله به، بل قد يكون عالماً به ولكنه مغترُّ بها لديه.

الثانية: من مشكلات الطغاة والمجرمين والمُحرّفين لدين الله أنهم يغترّون بكذبهم، ويصدقون خيالاتهم، ويسيرون خلف ظنونهم، ثم ما يلبثون أن يواجهوا الحقيقة بعد فوات الأوان، وهذا ما حصل مع فرعون، حيث اغترّ بقوته وتلبيسه وقال: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِيهِ فَوات السورة النازعات:٢٤]، ثم بعد فوات اسورة طه:٥٨]، وقال: ﴿أَنَا رَبُكُو ٱلْأَعْلَى ﴾ [سورة النازعات:٢٤]، ثم بعد فوات

الأوان قال: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتُ بِهِ عَبُواً إِسْرَاءِيلَ ﴾ [سورة يونس: ٩٠]، وهذا ليس خاصًا بفرعون، ففي كتاب الله نهاذج أخرى، كما قال الله عن اليهود: ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٤].

الثالثة: إذا بدت بوادر المواجهة الحتمية مع أهل الباطل؛ فعلى المصلح أن يُقْدِم ويواجِه، فحين قال فرعون لموسى: ﴿فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ [سورة طه:٥٥]؛ اختار موسى ﴿ أعلى ما يمكن من ساحات المواجهة وأزمنتها، فقال: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴾ [سورة طه:٥٥]، وهذه الساحات يجبها الله تعالى، وهي ساحات الفرقان التي يُفرَق فيها بين الحق والباطل.

الرابعة: على المصلح ألا ينسى حرصه على هداية الخلق حتى في ساحات المواجهة، وذلك أن موسى هو حين أُتيحت له فرصة مخاطبة السحرة قبل المناظرة قال لهم: ﴿وَيُلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُو بِعَذَائِكِ المناظرة قال لهم: ﴿وَيُلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُو بِعَذَائِكِ السورة طه:٦١]، وكان لهذا التذكير أثره عليهم: ﴿فَتَنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم ﴾ [سورة طه:٦٢]، وهذا يفيد كذلك: عدم اليأس من تكرار الدعوة، ولو كان المدعو تُستبعد منه الاستجابة، فقد تنفذ الكلمة إلى باطنه و تُحدِث أثرها ولو بعد حين.

الخامسة: أهل الباطل وإن عظمت صورتهم أمام الناس إلا أنهم في بواطنهم قد يضعفون ويترددون، ولذلك تجدهم يُصبّرون بعضهم ويثبتون أنفسهم إمّا بالترغيب أو بالترهيب، وهذا نلمسه في تزعزع أمر السحرة بسبب كلمة موسى هذا ثم محاولتهم تصبير أنفسهم بقولهم: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِن أَرْضِكُم السورة طه: ٦٣].

السادسة: أن من أكبر أسباب رفض الحق: الخوف من فقدان المكاسب الشخصية ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَى ﴾ [سورة طه:٦٣].

السابعة: أن المنغمس في الباطل يصعب عليه إدراك النيات الحسنة للطاهرين، فهو يظن أن كل الناس مثله، وهذا كان موقف السحرة حين وعظهم موسى هذا فلم يستطيعوا فهم دوافعه الصادقة، ففسروها بها يعرفونه من الباطل، فقالوا: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُمُ مِن أَرْضِكُمُ إِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَى ﴾ [سورة طه:٦٣].

الثامنة: أهل الباطل قد يمتلكون من الأدوات التأثيرية ومن القوة المادية ما يخيف النفوس ويرهبها ويطيش العقول؛ فيتبعهم الناس لأجل هذه الأدوات و لأجل القوة المادية، فيصدقون بأفكارهم التافهة وبدينهم الباطل لا لقوة الدليل وإنها للرهبة النفسية: ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوٓا أَعَيُنَ اللَّهِ النَّاسِ وَآسُ تَرَهُم بُوهُم وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة الأعراف:١١٦]. وقد يقع

في نفس المصلح شيء من الرهبة لهذا الكيد والمكر العظيم ولا يكون ذلك نقصاً فيه إذا لم يهيمن عليه ولم يصرفه عن القيام بواجبه في مواجهة هذا الباطل ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنْهَ مُوسَىٰ ﴾ [سورة طه: ١٧].

التاسعة: أشد النّاس احتياجًا للتثبيت والمؤازرة، هم المتصدّرون لمواجهة أهل الباطل، فإنهم يلاقون من كيدهم ومكرهم وشبهاتهم وأدواتهم الأمر الشديد، ولذلك قال الله لموسى الله بعد أن جاء السحرة بسحرهم العظيم: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [سورة طه: ٦٨].

العاشرة: من أكثر ما يُثبّت الإنسان في مقام الصراع المباشر مع أهل الباطل: أن ينظر إلى حقيقة الباطل ومقدار فساده وضعف قواعده، ويقارنه بجلال الحق الذي لديه فيرى الفرق ماثلاً أمامه، فيتمسك بالحق ويزدري الباطل: ﴿إِنَّمَا صَنَعُولُ كَيْدُ سَحِرً السورة طه:٦٩].



# المقطع الثامن من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٦)

قال الله تعالى: ﴿ فَأُلِقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ ءَامَنَةُ لَهُ و قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ۗ إِنَّهُ و لَكِيمِ يُكُو ٱلَّذِى عَلَمَكُو ٱلسِّحَرِ فَلاَ فَطِعَنَ اللّهَ عَلَمَكُو ٱلسِّحَرِ فَلاَ فَطَعَنَ أَيْنَا أَشَدُ اللّهَ عَلَمُ وَ وَأَرْجُلَكُو مِنْ خِلُفِ وَلاَ صُلِبَنَكُو فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعَامُنَ أَيُنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُوْقِ رَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلنَّذِى فَطَرَأً عَلَى عَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلنَّذِى فَطَرَأً فَعَن مَا جَاءَنا مِن ٱلْبَيّنَتِ وَٱلنَّذِى فَطَرَأَ فَا فَعَن مَا جَاءَنا مِن ٱلسِّحْوِ وَاللّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيعَفْوَ لَنَا فَعَلْيَنَا وَمَا ٱلدُّنْيَا ۞ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيغَفِرَ لَنَا خَطْلِينَا وَمَا ٱلرُهْتَنَا عَلَيْهِ مِن ٱلسِّحْرِ وَٱللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ [سورة طه:٧٠-٣٧].

### الفوائد:

الأولى: أنَّ اليقين بصحِّة الحقّ، ورؤية البراهين القطعية المؤيدة له، من أهم ما يجعل المسلم ثابتًا على الحق ولو كان هذا الثبات محفوفاً بأشدّ المخاطر، فالسبب الذي جعل السحرة يثبتون أمام تهديد فرعون هو يقينهم التام بصحة رسالة موسى الأنهم كانوا أعلم الناس بالسحر وطرائقه، فحين رأوا عصا موسى الله؛ أدركوا يقينًا أنَّ هذا ليس بالسحر، وأنه ليس من مقدور البشر، ثم استجابوا لداعي اليقين ولم يقفوا أمام عقبة الهوى فخروا شجّداً.

لذلك لما سمع العرب القرآن - وهم أهل الفصاحة والبيان -

أدركوا أنه ليس من جنس أقوالهم، وأنه فوق قدرتهم وطاقتهم، فعجزوا أمامه، ولكنهم وقفوا أمام عقبة الهوى ولم يتجاوزوها، فسقطوا وخسروا.

الثانية: لِلحقّ -إذا بانت أنواره- سطوةٌ على النفوس، وتأثير على القلوب، فالسحرة حين رأوا نور الحق (ألقوا سجدا) والتعبير بالإلقاء بليغ في بيان سطوة الحق على النفس، وهذا متكرر في كتاب الله، فانظر إلى خاتمة سورة الإسراء تجد فيها وصف أثر كلام الله على نفوس بعض المؤمنين: ﴿وَيَكِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ السورة الإسراء:١٩٠٩].

الثالثة: من موضوعات القرآن المهمة: معرفة سبيل المجرمين وفهم نفسياتهم ودوافعهم، وهذا متكرر في القرآن، وفي هذه الآيات فركر لشيء من ذلك، ففرعون يرى أنَّ على الناس أن يستأذنوه قبل أن يؤمنوا بالحق، ولا يُقبل من أحد أن يتبنّى عقيدة غير عقيدته حتى ينتظر موافقته، بل هو قد قالها صراحة: ﴿مَا أُرِيكُو إِلّا مَا أَرَى ﴾ [سورة غافر:٢٩] وهذا ليس خاصًّا بفرعون، فهو منطق متكرر، ومع كون ذلك عجيباً؛ فإن الأعجب منه موافقة الناس على ذلك واستجابتهم له وتصديقهم له: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَفَاطَاعُوهُ ﴾ [سورة الزخرف:٥٥].

ونفهم من الآيات القرآنية كذلك أنّ منطق المتكبّرين في مواجهة الحقيقة: هو التهديد والوعيد، والركون إلى القوة المادية وإرهاب الناس بها، وهذا ما اتخذه فرعون مع السحرة حين آمنوا هددهم بتقطيع الأيدي والأرجل، وكذلك قال المكذبون لرسلهم: ﴿ لَنُحْرِجَنَّ كُرُمِّن أَرْضِنا آو لَتَعُودُن فِي مِلْتِنا الله المنابقة المؤمن في كل زمان إلى هذا المنطق، ولا يربط بين العلو المادي وبين الحق.

الرابعة: الأجساد البشرية لا يمكنها أن تحتمل عذاب تقطيع الأيدي والأرجل، يشترك في هذا كل الناس، ولكن الشأن ليس في الأجساد وإنها في القلوب والأرواح، فها يحمله القلب من المعاني والعقيدة والإيهان هو الذي يصبره بإذن الله تعالى، ولذلك فإن هؤلاء السحرة الشهداء حين حملت قلوبهم معاني الحق والإيهان اختاروا الصبر على عذاب الجسد لأجل الله تعالى، فصبروا، بل وهان فرعون في أعينهم وصغر، وزالت هيبته، فقالوا له: ﴿ لَنُ فَرُثُرُكُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنًا فَاقَضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا وَسُورة طه: ٢٧].

الخامسة: أن استشعار هوان الدنيا، وقصرها، وسرعة انقضائها، وقصر مدة مُلْكِ ملوكها، واستحضارَ بقاء الآخرة ودوامها، وتمام مُلك الحي القيوم وأنه ملك ملوك الأرض جميعاً وأنه ملك يوم

الدين؛ استحضارُ كُل ذلك من أهم أسباب الثبات أمام الفتن والأزمات والتحديات الكبرى، ولذلك قال السحرة لفرعون مستحضرين كل ذلك: ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [سورة طه:٧٧]، وقالوا: ﴿وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [سورة طه:٧٧]، وبعكس ذلك فإن الانغماس في الدنيا، والاستغراق فيها، وغياب استحضار الآخرة؛ من أهم ما يُضعِف المؤمن ويُسقطه أمام الأزمات. ومن المهم في هذا السياق استحضار هذا الحديث النبوي العجيب الذي يُصوّر داء الأمة اليوم ويبين حالها، فعَنْ ثَوْبَانَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا »، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْ مَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المُوْتِ»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٢٩٧)، وأحمد (٢٣٩٧) بإسناد جيد.

## العبر والفوائد من المراحل التالية في قصة موسى 🏨

كانت المقاطع السابقة من آيات قصة موسى على متعلقة بالمراحل الأولى من دعوته على ابتداءً من ولادته، ثمّ بعثته، ثم حواره مع فرعون، ثم يوم الزينة وعلو كلمة الحق على كلمة الباطل، فإسلام السحرة، ثم انتقلت الأحداث إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الصبر والثبات على الإيهان، والابتعاد عن أعين الظلمة والمتجبرين، مع الفأل وحسن الظن والاتباع.



## المقطع التاسع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف

#### الفوائد:

الثانية: من يتأمل قصص الأنبياء يفهم منها أن الإصلاح إذا كان في مرحلة علو كلمة المجرمين وشدة هيمنتهم فإنّ على المصلحين فعل ما يمكنهم وليس عليهم تغيير كل شيء، فموسى ها لمخذ المؤمنين معه لقتال فرعون بعد أن ظهر الحق، فهذا ليس بالإمكان، وإنها أوصاهم بالصبر، وفتح لهم باب الفأل والأمل. وإذا تأمّلنا هدي الأنبياء في مثل هذه المرحلة التي يهيمن فيها الظالمون فسنخرج بهذه المعالم:

١- تبليغ الحق وإقامة الحجة بالأسلوب اللين: ﴿فَقُولَا لَهُ وَقَوْلًا لَيِّنًا ﴾ [سورة طه:٤٤].

٦- ثم مواجهة المبطلين بحجج الحق، ودحض أباطيلهم، وإعلاء كلمة الحق: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴿ [سورة طه:٥٩]، ﴿ وَجَهِدَهُم بِهِ عِجَادًا كَبِيرًا ﴾ [سورة الحجر:٩٤]، ﴿ وَجَهِدَهُم بِهِ عِجَادًا كَبِيرًا ﴾ [سورة الفرقان:٥٠]، به: أي بالقرآن.

٣- العناية بالمؤمنين المتبعين للحق وتربيتهم على العبادة والصبر والثبات والتوكل: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللّهِ وَٱصۡبِرُواَ ﴾ [سورة يونس:٨١]، ﴿وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً ﴾ [سورة يونس:٨١]، ﴿يَلْقُومِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ ﴾ [سورة يونس:٨٤]. [دار الأرقم].

3- تربية المؤمنين على التفاؤل والاستبشار بحسن العاقبة ومحاربة اليأس: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسَتَخَلِفَكُو فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ [سورة اليأسراف:١٢٩]، وفي الحديث الصحيح أن النبي عَلَيْ قال لخباب وقد جاء شاكياً من شدة ظلم المشركين بمكة: (والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).

٥- الابتعاد عن بلد الظلم وسطوة أهله بعد ظهور الحق وتمادي الباطل: كما في السيرة النبوية من [الهجرة إلى الحبشة - ثم الهجرة إلى المدينة]، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن الله الله وَمَا الله سبحانه وتعالى أَبُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ [سورة يونس: ٨٧]. قال السعدي رحمه الله في تفسيرها: (أي: مُروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون من الاستخفاء فيها، ﴿وَالجَعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ أي: اجعلوها عملاً، تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة).

7- اتباع الوحي والامتثال لمقتضاه والثقة بمعية الله ووعده، والإيبان بأنه سبحانه يتولى نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين: ﴿وَلَقَدُ وَالإيبان بأنه سبحانه يتولى نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين: ﴿وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾ [سورة طه:٧٧]، ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدُرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلّا أَنْ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [سورة الشعراء:٦١ - ٦٢]. ﴿وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونِ ﴾ [سورة الحجر:٦٥]، ﴿فَأُوْحَنَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنُهْلِكِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ [سورة المبرة المبرة المبرة عنه الله المؤمن المُقلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ [سورة البراهيم:٦٢ - ٢٤].

الثالثة: في قوله سبحانه: ﴿قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبَلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنُ بَعَدِ مَاجِئَتَنَا ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]. دليلٌ على أن البلاء على المستضعفين قد يطول ويمتد لأزمنة طويلة، فقوم موسى الله كانوا يُؤذون من قبل ولادته، وامتد بهم الابتلاء عشرات السنين إلى وقت

نبوته ها، ثم لما بعث الله موسى إلى فرعون، وأقام عليه الحجة وذكّره، ثم التقى معه يومَ الزينة الذي أعلى الله فيه كلمة الحق على كلمة الباطل، ثم بعد ذلك كله يقول فرعون -بعد ظهور الحق وإسلام السحرة-: ﴿ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي مِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ﴾ [سورة الأعراف:١٢٧]، وهو لم يقصّر قبل ذلك في قتل الأبناء وذبحهم، وإنما جَدّد الآن هذا القرار ليعود إليه مرة أخرى بقوة، وذلك أمام شعب مستضعف مقهور قد طال عليه البلاء، ولذلك قال أصحاب موسى ه له: ﴿ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا﴾ [سورة الأعراف:١٢٩]، وهذا فيه عزاء لمن طال بهم البلاء، وتوالت عليهم المصائب والكربات، واستبطؤوا النصر والفرج؛ بأنهم ليسوا وحدهم، وبأن ما جرى عليهم فقد جرى على الأمم من قبلهم، وأنَّ الله سبحانه قد بيّن كل ذلك، وهذا يقتضي أن يتصبر الإنسان ويرجو من الله العون والمدد، ولذلك قال لهم موسى الله: ﴿ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوَّا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ [سورة الأعراف: ١٢٨]، ثم ذكّرهم بأنّ هؤ لاء الأعداء الطغاة وإن طالت أيامهم واشتد ظلمهم إلا أنهم تحت سلطان الله وحكمه، وأن الله قادرٌ على إهلاكهم، فقال: ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَبَسَتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأعراف:١٢٩].

الرابعة: أن لمرحلة الاستضعاف ابتلاءاتها، ولمرحلة التمكين ابتلاءاتها، فأما ابتلاء مرحلة الاستضعاف فالقتل والأسم والتعذيب والاستعباد والاستهزاء والسخرية والمنع من التعبد وإقامة الدين، وأما ابتلاء مرحلة التمكين ففتنة الدنيا والتنافس والتحاسد والتدابر والغرور، وفتنة الانصراف عـن التعبـد وعـن الاستقامة انشـغالاً بالمغريات والمكتسبات المادية، ولذلك قال موسى الله لقومه: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ ﴾ [سورة الأعراف:١٢٩]، فالشأن ليس في مجرد الاستخلاف في الأرض، وإنها في العمل بعد الاستخلاف، وإنّ من خطأ بعض السياقات الإسلامية أنها تربي أبناءها على أن الاستخلاف والوصول إلى الحكم وتحرير الأرض هي تمام المشوار وغاية الطريق، بينما نجد في القرآن أن التمكين هو بداية مشوار آخر من الابتلاءات: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُم وَيَسۡ تَخۡلِفَكُم فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَحْمَلُونَ ﴾ [سورة الأعراف:١٢٩].

الخامسة: المؤمن لا ينظر إلى القوة المادية المهيمنة باعتبارها أمراً دائماً محتوماً لا يمكن أن يزول، وإنها ينظر إليها على أنها تحت قدرة رب العالمين وإرادته، ولذلك فإنه لا ييأس ولا يقنط، وفي نفس الوقت: لا يستعجل الثمرة ولا يستبطئ النصر، فالميزان الإلهي يختلف عن الميزان البشرى.

السادسة: هذه الآيات فيها شأن عجيب حول حِلْم الله سبحانه على عباده، مع أن فرعون وملأه أسرفوا وطغوا وتجاوزوا الحدّ، واستمرؤوا الظلم، وذبحوا الأطفال، وكفروا بالله وادّعوا الألوهية لفرعون، ثم بعد ذلك بُيِّنَ لهم الحق بالقول الليّن فلم يتذكروا ولم يخشوا، ثم أُقيمت عليهم الحجة أمام الناس يوم الزينة، فلم يزدادوا إلا طغياناً، وأعادوا قتل الأبناء واستضعاف المقهورين، وبعد ذلك كلُّه لم يأخذهم الله بالعذاب الذي يستأصلهم مباشرة، ولم يقطع عنهم أسباب الهداية، بل قدّر عليهم بعض أحوال النقص والعذاب الأدنى لعلهم يذّكرون بالشدة بعد أن رفضوا التذكّر بالقول اللين والموعظة الحسنة، فقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلبِّسِنِينَ وَنَقْصِ مِّنِ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [سورة الأعراف:١٣٠] ومع ذلك فإنهم لم يرتدعوا، بل نسبوا سبب هذا البلاء والنقص إلى موسىي ﷺ ومن معه وتشاءموا بهم: ﴿وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّعَةٌ يَطَّايَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ و السورة الأعراف:١٣١] فزاد الله عليهم هذه الشدة: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُـمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّكَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجۡرِهِينَ﴾ [سورة الأعراف:١٣٣]، ثم لما تكالبت عليهم هذه الأقدار المؤلمة والمصائب والآفات ذلّوا ووعدوا بالخضوع والإيهان: ﴿لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِيلَ ﴾ [سورة الأعراف:١٣٤].

فطلبوا من موسى الله أن يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز، فدعا، فكشف الله عنهم -إلى أجل- فلم يعودوا إلى ما وعدوا، بل نكثوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه.

وهنا، وبعد كل هذه العقود الطويلة الأمد من الظلم والكفر والطغيان والاستعلاء والإسراف والغرور -والله يحلم عليهم ويمهلهم ثم يهيئ لهم الفرصة للرجوع والادّكار والإيهان-، وبعد كل ما رفضوه من الآيات والحجج والبينات -والله يفتح لهم أبوابا أخرى متتالية من الآيات-، وبعد رؤيتهم للعذاب الأدنى ثم استكبارهم وجحودهم، وبعد نكثهم العهد، وجحودهم ونكوصهم؛ بعد كل ذلك، انتقم منهم الجبار القهار سبحانه: ﴿فَلَمّا وَمَثَلًا لِلْكَخِرِينَ ﴾ [سورة الزخرف:٥٥-٥٦].

وفي هذا -والله - أنواع من العبرة والعظة، وفي ذلك باب من أبواب العلم بالله عظيم، وسبب من أسباب معرفة سننه كبير، فسبحان الله الحليم، وسبحان الله العلي العظيم، وسبحان الله العزيز الرحيم، وسبحان الله العزيز القهار، لا يُهزَم جُنده، ولا يُخلَف وعده، ولا إله غيره.

## المقطع العاشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة يونس

قال الله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فَرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنّهُ وَلَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْقُومُ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمْ مَاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمْ مَاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسَامِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْقُومُ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسَامِينَ ﴿ وَقَالُواْ عَلَى ٱللّهِ قَوَكُلُنا رَبّنا لَا تَجْعَلْنا فِيتَنة لِلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ ﴿ وَيَجْتَا بِرَحْمَتِكَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَلَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوّءَا لِلْمُ وَمِن وَأَخِيهِ أَن تَبَوّءَا لِللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَمِن وَالْمُولِينَ وَلَا مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوّءَا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ وَبِينَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوّءَا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ وَيَكُمُ وَيَالَمُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَقَوْلُهُ مُوسَى وَقَالَ مُوسَى رَبّنا إِينَكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنُوا حَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَلَكُومِ الللّهُ وَمِنُوا حَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنُوا حَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ هُ وَاللّهُ الْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُلُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلْمِ اللّهُ وَلِيهِمْ فَلَا لَا يَعْعَلُوا عَن سَيِيلِكُ وَمِنُوا حَتَى يَرَوْلُوا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَلَكُولُولِهُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهِمْ فَلَا الللّهُ وَلِي مُنْ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ

#### الفوائد:

الأولى: ﴿فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيّةٌ مِن قَوْمِهِ السورة يونس:٨٦، المراد بـ (الذرية) في الآية -عند طائفة من المفسرين-: هم الشباب، وفي هذا فائدة، وهي: أن الفتيان والشباب مِن أكثر من يُرجى صلاحهم واستجابتهم للدعوة ثم حمل أعبائها، والمتأمل في سيرة النبي على سيجد أن عامّة أصحابه شباب، وأن كثيراً ممن أسلم

مبكراً هم من الشباب، وكان لهم عند النبي على شأن وكان لهم في الإسلام شأن، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ فَلَى السورة الكهف:١٦]، قال: (فذكر فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى السورة الكهف:٢٦]، قال: (فذكر تعالى أنهم فتية -وهم الشباب-وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله على شبابًا، وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًا)، فعلى المصلحين أن يُركّزوا على الشباب في البناء والتربية والتهيئة للدعوة والإصلاح وحمل رسالة الإسلام.

الثانية: في قوله سبحانه: ﴿عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فِرْعُونَ وَمَلِا يُهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾ [سورة يونس: ٨٣] دلالة على أن إيهان هؤلاء الشباب لم يكن في حال رخاء وسعة، بل كان في حال خوف واستضعاف، وكانوا بإيهانهم ذلك قد خالفوا فرعون الجبار المفسد المتكبر، وخالفوا كبار قومهم وملئهم، وهذا يدل على أنّ المؤمنين ولو كانوا شبابًا صغاراً؛ فإنه يمكنهم تحمّل أعباء الإيهان ولو كانت الظروف السياسية ملبدة بالغيوم والقيود والعذاب.

الثالثة: في قوله سبحانه ﴿أَن يَفْتِنَهُمْ ﴿ [سورة يونس: ٨٣] دلالة على أن أعظم ما خافه هؤ لاء الشباب الذين آمنوا مع موسى ه إنها هو الفتنة في الدين، أكثر من خوفهم على نقص دنياهم، ومن كان هذا همه فهو على خير وسلامة إن شاء الله.

الرابعة: أن من أعظم ما ينبغي على المؤمن تذكره عند هيمنة الظالمين المفسدين: تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أوصى به موسى هؤلاء المؤمنين معه: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ وَصَى به موسى هؤلاء المؤمنين معه: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ وَصَى به موسى هؤلاء المؤمنين معه: ﴿ وَالتوكل فِي مثل مقامات الاستضعاف هذه يُستحضر فيه:

- التوكّل على الله في الثبات على الدين.
- والتوكل على الله في دفع أذى الأعداء وتسلطهم.
- والتوكل على الله في فتح أبواب الفرج والتمكين والعمل بها يمكن.

الخامسة: التزام الدعاء في أزمنة الاستضعاف من أهم ما ينبغي الحرص عليه، وخاصة الأدعية الواردة في القرآن عن الأنبياء وأتباعهم، ومما تكرر في القرآن من ذلك: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ [سورة يونس: ٨٥]، حيث وردت في قصة موسى هنا، وفي قصة إبراهيم هي في سورة الممتحنة: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

[سورة المتحنة: ٥]، والمقصود بهذا الدعاء كما يقول ابن سعدي في تفسير الآية: (أي: لا تسلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبونا، فيفتتنون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حق لما غُلبوا).

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا ﴾ [سورة يونس: ٨٧]، قال ابن سعدي رحمه الله: (أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون من الاستخفاء فيها)، وهذا فيه من الفائدة: حرص المؤمنين في أزمنة هيمنة الباطل وطغيانه أن يبتعدوا عن مصدر الفتنة والشر قدر المستطاع، إما بالهجرة أو الاستخفاء كها قال ابن سعدي في تفسير الآية، كحال المؤمن من آل فرعون الذي كان يستخفي بإيهانه ويكتمه، ويستفاد من الآية كذلك أهمية تقارب المؤمنين من بعضهم أوقات الفتن حسّاً ومعنى.

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾ [سورة يونس: ٨٧]، قال الطبري: (واجعلوا بيوتكم مساجد تصلُّون فيها)، وقال ابن سعدي: (أي: اجعلوها محلاً، تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة)، وهذا يدلّ على مقدار الهيمنة الفرعونية بحيث عجز المؤمنون من بني إسرائيل عن إقامة الصلاة في دُور العبادة واضطروا للاستخفاء والصلاة في بيوتهم، ويدل من جهة أخرى على مركزية الصلاة في حياة

المؤمنين، وعلى توارد الأنبياء عليها، وهي مما يستعين المؤمن به في أزمنة الاستضعاف، كما قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا الْمُعْرَكُةُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ النَّكُوةَ ﴾ [سورة النساء:٧٧]. وقال سبحانه: ﴿ وَالسَّلُوةَ ﴾ [سورة البقرة:٤٥].

الثامنة: في قوله سبحانه: ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة البقرة:٢٢٦]. قال ابن كثير: (أي: بالثواب والنصر القريب)، وقال ابن سعدي: (بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم، فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا، وحين اشتد الكرب، وضاق الأمر، فرجه الله ووسعه)، وفي هذا من الفائدة: أهمية التبشير أوقات الاستضعاف والأزمات والفتن، وهذا من أهم أدوار المصلحين الثابتين، وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى التبشير والتثبيت والتفاؤل، وهذا إنها يكون للمؤمنين الصادقين المتوكلين المجانبين الفتن.



# المقطع الحادي عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الشعراء

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَتَوُلَا ۚ لِشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَخَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ لَغَا إِنْكَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَلِكَ وَأُورَثُنَهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَءًا ٱلْجُمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي وَمَقَا تَرَءًا ٱلْجُمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي وَلَيْ لَكُمْ وَسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَا أَنْ مَعِي وَمَقَى فَكَانَ وَلَى اللّهُ وَلِي كَاللّهُ وَلِي كَاللّهُ وَلَيْ الْمُدْرِينَ ۞ وَأَزْلَقُنَا ثَمَّ ٱلْاَحْرِينَ ۞ وَأَخِينَامُوسَى وَمَن مِّعَهُ وَلِي كَاللّهُ وَلَيْ كَاللّهُ وَلِي كَاللّهُ فَرَقِ كَاللّهُ مُعْ وَلِي اللّهُ فَرَقِي كَاللّهُ وَلَي كَاللّهُ مُعْ وَمَا كَانَ أَكُونَ مُنْ اللّهُ وَمَا كَانَ أَكُونُ مُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَلَى اللّهُ وَلَاكَ لَا لَكُونَ اللّهُ وَلَاكَ لَاكُونَ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَى كَاللّهُ وَلَيْ كَاللّهُ وَلَوْلُ كَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَا كَانَ أَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ لَكُ لَا لَكُ لَا يَمَا كَانَ أَكُونَ اللّهُ وَلَاكَ لَا يَقَالَ كُلُونُ اللّهُ وَلَوْلُ كَا اللّهُ عَلَيْنَ ۞ ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَا يَقَا وَمَا كَانَ أَكُونُ اللّهُ مُعْمَى مِنَ ۞ وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مُوسَى وَاللّهُ عَلَيْكُونُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الفوائد:

الأولى: المتتبع للآيات المتعلقة بفرعون يدرك أنه بلغ في التمكن في مملكته أمراً عظيها، وأنه كان يمتلك من الأدوات التنفيذية ومن الجنود الشيء الكثير، فهنا استطاع فرعون أن يحشد بسرعة جميع المقاتلين من كل المدائن في مملكته، حتى أدرك موسى في في زمن يسير، ومن الواضح كذلك أن الآلة الإعلامية للحكومة

الفرعونية تعمل بنشاط وفي جميع الحالات، فالسعي الدائم لتشويه موسى هو ومن معه واضح في القصة، كما في تكرار فرعون اتهام موسى بأنه يريد إخراجهم من الأرض، وكذلك سعيه في استنفار قومه وجنوده، وذلك بوصف موسى هو ومن معه بأنهم شرذمة قليلون، وكذلك ببيان أن خطرهم ينال الجميع وليس خاصًا بالحكومة، فقال: ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ كَذِرُونَ ﴾ [سورة الشعراء:٥٠] كما قال ابن سعدي: (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة)، وهذه سنة مستمرة في الظالمين والمجرمين، يستعملون نفس الأسلوب، وما أشبه الليلة بالبارحة.

الثانية: إهلاك الظالمين أمر عظيم، يُحِبّ الله تعالى منا أن نتفكر فيه، ونقف عنده، ونتأمله، ونعتبر به، ولذلك كرر علينا ذكر مصارع الكافرين والظالمين في كتابه العزيز، وخاصة ما ورد في فرعون، فهو أكثر طاغية جرى ذكره في القرآن العزيز، وإذا كان هذا في التاريخ فإن سنة الله لا تزال جارية، فليعتبر المؤمن بمصارع الظالمين وما يجريه الله من تقليب أحوالهم، نسأله سبحانه أن يسلط عليهم جنده، وأن يلحقهم بأسلافهم وأشكالهم، إنه عزيز رحيم.

الثالثة: من أعظم ما يحتاجه قادة المصلحين المتبعين للأنبياء: الثقة بالله والتوكل عليه والإيهان بمعيته، كها قال موسى هذه الأيات: ﴿إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ [سورة الشعراء: ٢٦]، وكها قال محمد الآيات: ﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [سورة التوبة: ٤٠].

فإن قيل ولكن الأنبياء عندهم وعد معين من الله تعالى، وأما المصلحون بعدهم فليس عندهم هذا الوعد، فالجواب من وجهين:

انه وإن انقطع الوحي إلا أن سنن الله ماضية لا تتبدل ولا تتغير، وجميل أفعاله وعوائد إحسانه بالصالحين من عباده مستمرة لا تنقطع، ومنها: نصر المؤمنين الصابرين المتقين المتوكلين عليه سبحانه، فعلى المصلحين الممتثلين لهذه الصفات أن يثقوا بالله ويحسنوا الظن به سبحانه.

ان معية الله تعالى ليست خاصة بالأنبياء، فقد ذكر الله في كتابه معيته للصابرين، فقال سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤٩]، وللمتقين فقال: ﴿وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٤].

فالمعية لا تخص الأنبياء وحدهم.

الرابعة: المصلح ليس مطالباً بأن يعرف كل الخطوات والمراحل الإصلاحية التي سيسلكها، وإنها عليه أن يبذل ما عليه، ويفعل ما يمكن، فإذا أُغلقت الأبواب في وجهه كها أُغلَق البحرُ الطريق على موسى هذا فإنه مطالب بالاستهداء والتوكل، إذ إن موسى لله يكن يعلم المخرج من هذا الإغلاق حتى أوحى الله إليه بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.



# المقطع الثاني عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف (٢)

قال الله تعالى: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاكِيْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَفِولِينَ ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشْدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرُنْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى مَشْدِقَ ٱلْرُضِ وَمَعَدِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرُنْنَا فِيها وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يَلُ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَوَمَا بَنِيَ إِسْرَةِ يَلْ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [سورة الأعراف:١٣٦-١٣٧].

#### الفوائد:

الأولى: أنّ مما يجبه الله ويقدره سبحانه: وراثة المؤمنين أرض الكفار، ووراثة المستضعفين أرض الظالمين، كما قال سبحانه للأنبياء: ﴿وَلَنُسُكِنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمّ السورة إبراهيم:١٤]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ اللّهِكِرِأَنَّ الْأَرْضَ وَقَال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ اللّهِكِرِأَنَّ الْأَرْضَ وَقَال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ اللهِكِرِأَنَّ الْأَرْضَ وَقَال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ اللهِ عَن بني يَرِثُهَا عِبَادِي الصّائِحُونَ ﴾ [سورة الأنبياء:٥٠٥]، وقال عن بني إسرائيل: ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ [سورة القصص:٥]، وها قد تحقق وعد الله لهم، وظهرت آياته، ومضت سنته، فأهلك وها قد تحقق وعد الله لهم، وظهرت آياته، ومضت سنته، فأهلك الله فرعون، وأورث المستضعفين الأرض.

وموضوع وراثة الأرض مهم جداً في فهم سنن الله تعالى، وقد

ذكره الله في كتابه كثيراً، فليتأمله المصلحون، وليتفكروا في مواضعه من الكتاب العزيز، وكذلك في سنة أخرى مقاربة لوراثة الأرض، وهي سنة الاستبدال.

الثانية: إذا علم المؤمنون سنة الله في توريث الأرض عباده الصالحين؛ فإن عليهم أن يتحلوا بالصفات التي يذكرها الله عن الوارثين وعمن يأتي بهم خلفًا عن المستَبدلين كي تجري عليهم هذه السنة، ومن أهمها: (التوكل على الله، الصبر، التقوى، العلم، الاستمساك بالوحى، محبة الله تعالى، الذلة للمؤمنين، العزة على الكافرين، الجهاد في سبيل الله، عدم الخوف من الخلق في ذات الله، الصلاح)، وكذلك عليهم أن يجتنبوا الصفات التي ذكرها الله في المستبدلين، ومن أهمها: (ترك نصرة الإسلام والقعود عن الجهاد في سبيل الله حال وجوبه، البخل وترك الإنفاق في سبيل الله، موالاة الكفار والمسارعة فيهم)، ومن ثمرات الإيمان بهذه السنن أن يعلم المصلحون الثابتون أن معهم من الله سلطاناً نصيراً، فليبذلوا الأسباب، وليصدقوا مع الله تعالى، فإن الشأن كل الشأن في القدر والسُّنن، وتأمل معي ما ذكره ابن عاشور في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمْ ﴾ [سورة النور:٥٥]، قال رحمه الله: (ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمناً: إيماءٌ إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضهان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك، وأن ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول عَلَيْهِ)، وهذا كلام شريف لمن يتأمله.

الثالثة: أنّ الصفة المركزية التي جعلها الله سبباً لتوريث بني إسرائيل الأرض هي (الصبر)، فقال: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبَرُولًا ﴾ [سورة الأعراف:١٣٧].



# المقطع الثالث عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة المائدة

### الفوائد:

الأولى: تكرر في قصة موسى الله تذكيره قومه بنعمة الله عليهم، وخاصة نعمة النجاة من فرعون، وقال الله له: ﴿وَذَكِّرُهُم بِأَيْتُمِ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُلِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تجعله دائم الشكر، ودائم التواضع، وذلك أن النصر والفتح والغنيمة قد تؤدي إلى البطر والغرور، فإذا تذكر المؤمن أيام الفقر والذلك والقلة، وأن الله سبحانه إنها هو الذي كثّرهم وقواهم، عاد إليه رشده، وخضع وتواضع.

ومما ورد في ذلك في غير قصة موسى ها ما جاء في سورة الأنفال إذْ ذكّر الله المؤمنين بعد أن انتصروا في بدر حالهم السابق؛ فقال لهم سبحانه: ﴿وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلٌ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُو ٱلنَّاسُ فَعُاوَلَكُمۡ وَأَيّدَكُم بِنَصۡرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطّيّبَتِ لَعَلَّكُم مِنَ ٱلطّيّبَتِ لَعَلَّكُمُ مِنَ مُرُوتَ ﴾ [سورة الأنفال:٢٦].

الثانية: أنّ من صور شكر الله على نعمه: العمل لدينه والجهاد في سبيله، وذلك أن الأمر بدخول الأرض المقدسة إنها جاء بعد التذكير بالنعمة، كها قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية: (قدّم موسى ها أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم، ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم، وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم).

الثالثة: أنّ الله سبحانه وإن كان قد كتب النصر للمسلمين في معركة أو مرحلة؛ فإن سنته تقتضي أن يبذل المؤمنون الأسباب في تحقيق هذا النصر، ولا ينتظروا الوعد الإلهي دون عمل، فهنا قال موسى الله لقومه: ﴿الدُّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ

الله لَكُمْ السورة المائدة: ٢١]، فأخبرهم أنها مكتوبة لهم، ولكن لا بد أن يبذلوا السبب ليتحقق الوعد، ولكنهم لفسادهم، ولجبنهم وخورهم أرادوا أن يتحقق الوعد دون بذل وعمل، فقالوا: ﴿فَإِن يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ [سورة المائدة: ٢٢]. وسنة الله تقتضي أنهم لن يخرجوا منها هكذا دون سبب وبذل، والله المستعان.

الرابعة: في قوله سبحانه: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَغَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِما ﴾ [سورة المائدة: ٢٦] فائدة، وهي أن الخوف من الله تعالى من أعظم أسباب الثبات وقت الشدائد والأزمات، فمن أراد تربية الشباب على الثبات عند الأزمات فليغرس فيهم مخافة الله تعالى؛ فالخائف من الله يصغر عنده معنى الخوف من غيره، كما قال سبحانه: ﴿فَلا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران:١٧٥]، وبعكس ذلك، كلما قل في القلب الخوف من الله زاد الخوف من غيره.

الخامسة: أهمية تحمّل مسؤولية النصيحة وتحريض المؤمنين، فهذان الرجلان الداعيان قومَها، قاما بذلك مع وجود نبيّ الله موسى على، وهذا كفعل بعض الصحابة في زمن النبي على مثل مبادرة أبي بكر بدعوة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما إلى الإسلام في بداية النبوة، فاستجابوا له.

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٢٦] فائدة، وهي أن التوكل على الله من أعظم الأعمال التي ينبغي استحضارها عند مواجهة الأعداء، فإن التوكل عليه سبحانه مقامات متنوعة، من أعظمها: التوكل عليه في جهاد أعدائه ورفع كلمته.

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ﴾ [سورة المائدة: ٢٦] فائدة، وهي أنه حين يكون النصر على الأعداء ممكناً، وسببُ تحقيقه سهلاً، وحين يكون طريقه واضحاً، ثم يحصل التهاون والتأخر من المؤمنين في السعي إليه، فقد تكون عقوبتهم تأخير النصر أزمنة مديدة؛ فيبعد ما كان قريباً، ويؤجل ما كان حاضراً، ولذلك فليتنبه العاملون في مختلف الميادين الإصلاحية ممن يلهيهم الشقاق والنزاع والخصومات مع كون طريق الإصلاح واضحاً، والحاجة إلى التركيز عليه ملحة، ولكنهم ينشغلون ببعضهم لا بالأعداء، فليتنبه واليخشوا أن يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل حين منعهم الله من الوصول إلى الثمرة وقد كانت في متناول أيديهم فصارت أعسر شيء عليهم وأبعده، وصاروا يتيهون في الأرض على غير هدى بعد أن كانوا على وشك دخول الباب، والله المستعان.

ومما يتعلق بذلك من الفوائد: أن النصر قد يتأخر ولو وُجد الصادقون والناصحون، إذا كانت هناك حالة عامة من الانحراف

والفساد بين العاملين؛ إذْ إن وجود الناصِحَين ووجود موسى على معهم لم يتم به النصر، بل عاقب الله قومهم لتأخرهم وتراجعهم وفسقهم(۱).

\* 🕸 \*

<sup>(</sup>١) هذه الفائدة الأخيرة أشار إليها أحد الطلاب حين كنت أذاكرهم بفوائد أنوار الأنبياء، فوفقه الله وسدده وجزاه خيراً.

## المقطع الرابع عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف (٣)

## الفوائد:

الأولى: الموعد العظيم بين الله تعالى وبين موسى كان لا بد له من مقدّمات وتهيئة، فواعده الله تبارك وتعالى أربعين ليلة، كان يتهيأ فيها بالتعبّد والصيام، استعداداً لمناجاة الله تعالى، وقيل إن المناجاة كانت في العشر الزائدة على الثلاثين، وقيل بل بعد الأربعين، وقيل غير ذلك.

قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (فواعد موسى ثلاثين ليلة، وأتمها بعشر، فصارت أربعين ليلة، ليستعد موسى، ويتهيأ لوعد الله، ويكون لنزولها موقع كبير لديهم، وتشوق إلى إنزالها).

الثانية: المصلح يحتاج إلى فترات انقطاع للتعبد يتزود فيها، ويتفكر ويتأمّل، وهذه من الأمور المهمة جداً، ولذلك كان النبي يعتزل كل عام في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وحده لينقطع للعبادة.

الثالثة: لا ينبغي للمصلح إذا أراد أن يتفرّغ لبعض الأعمال التعبدية أو العلمية أن يضيّع مَن وراءه من الطلاب والمدعوين، وإنها يولي عليهم من يقوم بشأنهم، فهذا موسى يستخلف هارون ويوصيه على قومه أن يستمر في طريق الإصلاح ﴿ أَخَلُفُنِي فِي فَوْمِي وَأَصْلِح ﴾ [سورة الأعراف:١٤٢]، صلى الله عليهما وسلم، وهذا يدل في الوقت ذاته على حرص موسى الشديد على قومه، وهكذا ينبغي أن يكون المصلح.

الرابعة: أن المصلح وإن بلغ من العلم ما بلغ فإنه يحتاج إلى الاستفادة ممن هو أعلم منه، وهذا من موقف هارون ه مع أخيه موسى .

الخامسة: أهمية الازدياد من التعرف على الله والعلم به، وأهمية ذلك للمؤمن وإن كان قد بلغ ما بلغ من العلم والمعرفة والدعوة والإصلاح، فهذا الموضوع هو المبتدأ والمنتهى، وقد سلكه قبل ذلك إبراهيم على حين قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَلُ ﴾ [سورة البقرة: ٢٦٠]، وكذلك في هذه الآيات مع موسى على حين رأى ما رأى ازداد إيهانا وقال: ﴿سُبُحَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٣].

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالِمِي﴾ [سورة الأعراف:١٤٤].

بيانٌ بأنّ من أعظم ما ينبغي أن يُفاضل به الخلق هو مدى امتلاكهم لمصدر الإرشاد الإلهي ومدى العلم به، فالله فضّل موسى واصطفاه بكونه كلّمه وعلّمه وأرسله، ومن هنا ينبغي أن يكون الشرف لأتباع الأنبياء بقدر اتباعهم للأنبياء في العبادة: (إن أحدكم إذا صلّى يناجي ربه)(١)، والرسالة (العلماء ورثة الأنبياء).

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٤] بيانٌ بأن النعم لا تنحصر في الأشياء المادية، بل إنّ من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة الهداية ونعمة العلم بالله وبشريعته.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٣١).

# المقطع الخامس عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الكهف

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى آَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنَّهُ ءَاتِنَا عَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَالتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِّعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ خُبْرًا ١٥ قَالَ سَتَجِدُنِىَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْلَ ﴿ [سورة الكهف:٦٠-٧٠]. الفوائد:

الأولى: مها بلغ الإنسان من العلم فهو يحتاج إلى الازدياد، ويجب أن يظل متطلباً للازدياد، وذلك أن موسى هذل قد رحل وهو كليم الله - إلى مجمع البحرين لا لغاية إلا ليتعلم من الخضر، وقال له

# ﴿هَلُ أَتِّبُعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ﴾.

الثانية: أهمية محافظة المصلح على خُلُق التواضع، وذلك أن موسى هُ أفضل من الخضر؛ فهو من أولي العزم من الرسل وكلمه الله تكليها، ولديه من العلم بالتوراة وما أنزل الله فيها ما ليس عند الخضر، ومع ذلك فإنه تواضع كل هذا التواضع، ورحل وتعب ونصب ليلقى الخضر على سبيل التعلم منه، وقبل بشرطه واتبعه، وهذا في غاية العجب وغاية الكهال، وهذا ما ينبغي أن يتذكره المصلح كلها عظمت نفسه ولاحت بوادر العُجب لديه.

الثالثة: الشيطان له عمل خاص في إفشال خطوات المصلحين، وأحيانًا يكون ذلك بالعمل على الدوائر القريبة منهم، وذلك أنه أنسى فتى موسى أن ينبهه على فقدان الحوت، مع أن ذلك الحدث لا يُتصور نسيانه في العادة، فإنه هو العلامة المؤقتة لهما أنه إذا فقد الحوت فإن مطلوبهما ثمة، خاصة وأن كيفية فقدان الحوت كانت عجيبة جدًّا -كما في القصة الواردة في الصحيحين-، ومع كل ذلك فقد نسي الفتى أن ينبه موسى في، وما ذاك إلا من الشيطان ليُعطّل مطلب موسى في وما أنسينيه إلا الشيطان أن أذكره وهذا يذكرنا بما فعله الشيطان مع الفتى الذي نجا من الكهف:٣٦]، وهذا يذكرنا بما فعله الشيطان مع الفتى الذي نجا من السجن، والذي أوصاه يوسف في بأن يذكره عند الملك، فأنساه

الشيطان ذكر ربه، وذلك من كيد الشيطان ليبقى يوسف في السجن.

الرابعة: أن طالب الغايات العظيمة لا ينبغي أن يلتفت إلى المشتتات والعوائق الجزئية، فموسى هذه لم يقف عند نسيان فتاه ولا على ما تسبب به من فوات ما فات من الوقت ولا على الجهد الزائد، بل التفت مباشرة إلى الغاية، وقال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ ﴾ [سورة الكهف: ٦٤].

الخامسة: شرف العلم، وفضل الرحلة فيه، فإن ما فعله موسى يمكن أن يوصف بأنه رحلة في طلب العلم، ولذلك فقد أخرج الإمام البخاري قصة موسى والخضر في كتاب العلم في ثلاثة مواضع منه، وبوّب على إحداها بقوله: (باب الخروج في طلب العلم).

السادسة: أهمية محافظة المصلح على روح العزيمة وأن تبقى همته عالية، وألا تثقله الأحداث والسنون فتهد عزيمته وهمته، وهذا مستفاد من همة موسى هي قوله: ﴿لاَ أَبَرَحُ حَقَّ أَبَلُغَ مَجْمَعَ اللَّبَحُرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ [سورة الكهف:٦٠]، قال ابن سعدي رحمه الله: (أي: لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة، ولحقتني المشقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أُوحي إليه أنك ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين، عنده من العلم، ما ليس عندك، ﴿ أَقُ

أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [سورة الكهف:٦٠]. أي: مسافة طويلة، المعنى: أن الشوق والرغبة، حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه).



# المقطع السادس عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص (٣)

### الفوائد:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ دلالة على ظهور آثار دعوة موسى ه في أناس من أتباعه، وصفهم الله تعالى بأنهم أهل علم وإصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا لا

يكون إلا بطريق من التعلم والتربية على الإيمان، وهذا من وظائف الأنبياء الأساسية: تربية المؤمنين الذين استجابوا لهم وتعليمهم.

الثانية: من أهم وظائف أهل العلم: إصلاح الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إذا كان المنكر من الرموز البارزة في المجتمع والتي من شأنها أن تؤثّر على الناس.

كما أن من أهم وظائفهم: تصحيح المعايير وتثبيت المؤمنين في الفتن، وذلك في قولهم: ﴿ قُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [سورة القصص:٨٠].

الثالثة: أن العلم وحده لا يكفي ليكون صاحبه ثابتًا أمام الفتن الدنيوية وبريقها، بل لا بد أن يكون صاحب العلم متصفًا بالصبر حتى يقاوم هذه الفتن: ﴿وَلَا يُلقَّنَهَاۤ إِلّا ٱلصَّبِرُونَ ﴾ [سورة القصص: ٨٠]، أي لا يُلقَّى هذه الكلمة: ﴿قُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [سورة القصص: ٨٠] إلا أهل الصبر.



#### الخاتمة

الحمد لله على تمام هذا الجزء من أنوار الأنبياء، والفضل فيه لله سبحانه الذي فتح وبارك، والذي هدى إلى الاهتمام بموضوع الأنبياء في القرآن، والذي وجدتُ فيه البركة والعلم والنور والخير والهدى، فالحمدُ لله أولاً وآخراً، وسلامٌ على المرسلين، وصلاةُ الله على خاتمهم محمد على على خاتمهم محمد على المرسلين، وصلاةً الله على خاتمهم محمد على المرسلين، وسلامٌ على خاتمهم محمد على المرسلين، وسلامٌ على خاتمهم محمد على المرسلين، وسلامٌ على المرسلين، وسلامٌ على خاتمهم محمد على المرسلين وسلامٌ على خاتمهم محمد على المرسلين و المرسلين

٢ شوال ١٤٤٤ هـ إسطنبول



|      | کرة  | المفكرة_ |  |
|------|------|----------|--|
|      | <br> |          |  |
| <br> | <br> |          |  |
|      | <br> |          |  |
|      | <br> |          |  |
|      | <br> |          |  |
| <br> | <br> |          |  |
|      | <br> |          |  |
|      |      |          |  |
|      |      |          |  |
| <br> | <br> |          |  |
|      |      |          |  |

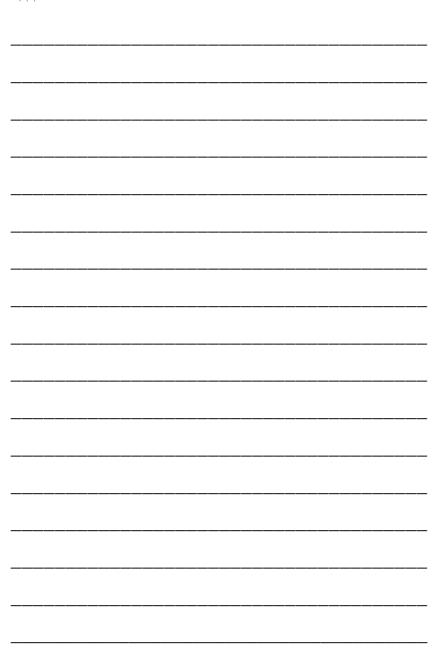

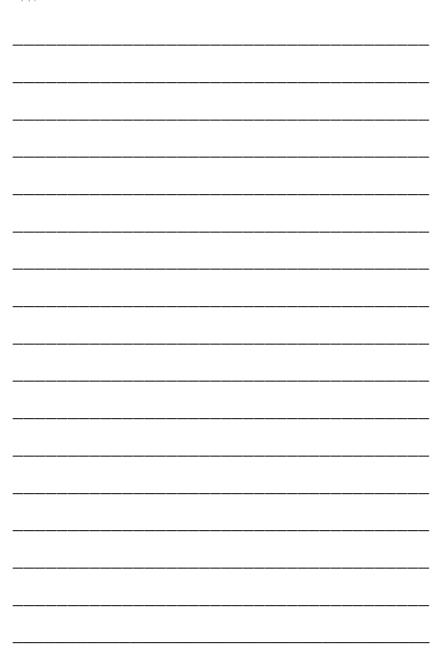